# مرسالة إنقاذ الهالحكين

( تبحث في حصم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ) تأليف تأليف

العلامة تقي الدين محمد البركوي الحنفي.

المتوفى سنة ٩٨١ هـ

قدَّمَ لها وحققها وعلَّق عليها

الدكتوس حسام الدين بن موسى عفانه

الأستاذ المشامرك في الفقه والأصول كالأسول كالمشامر والمنامر المشامر المنامر المنامر المنام ا

جامعةالقدس

الطبعة الأولى 1878هـ - ٢٠٠٢م القدس - فلسطين حقوق الطبع محفوظة للمحقق

طباعة وصف شفاء بنت حسام الدين عفانه

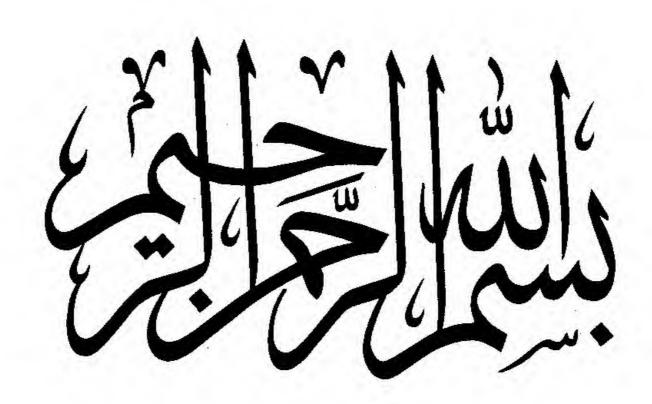



### رِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيِمِ مقدمة المحقق مقدمة المحقق

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُ مُسُلِمُونَ) سورة آل عمران الآية ١٠٢.

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ النَّهُوا مَرَّبُكُ مُ الَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا مَرُوْجَهَا وَبَتَ مَنْهُمَا مِرْجَالاً فَكُ مِنْ اللَّهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنْهُمَا مِرْجَالاً فَكُونَ مِرْ وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَنْهُمَا مِرْجَالاً فَكُونَ مِرْ وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَنْهُمَا مِرْجَالاً فَكُنْ مَنْ وَاللَّهُ الذِي تَسَاءَ لَوْنَ مِو وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ الذِي تَسَاءَ لَا يَهُ اللَّهُ الذِي تَسَاءَ الآية ١.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ، يُصْلحُ لَكُ مُ أَعْمَالُكُ مُ وَيَعْفِرْ لَكُ مُ ذَبُّوبَكُ مُ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ فَقَدْ فَانَرَ فَوْنَرًا عَظِيمًا) سورة الأحزاب الآيتان ٧٠-٧١.

#### وبعد ...

فهذه رسالة (إنقاذ الهالكين) للعلامة محمد البركوي أحد كبار العلماء الأتراك، تبحث في مسألة مهمة من مسائل العلم الشرعي، ألا وهي أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وهبته للأموات.

وقد بحث العلامة البركوي هذه المسألة ، بتأصيل شرعي اعتماداً على الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه هي وبعد استعراضه للأدلة وأقوال العلماء في ذلك ، قرر

تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وهبته للأموات ، وأن ذلك بدعة محدثة لم تعرفها القرون الأولى التي شهد لها النبي على بالخيرية .

وهذه الرسالة قد طبعت قديماً سنة ١٣٢٦ها أي قبل حوالي مائة عام ، ولكنها لم تخل من السقط والغلط والنقص ، وكنت قد وقفت على نسخة مخطوطة لهذه الرسالة محفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ، وهذه النسخة مصورة عن أصل محفوظ في مكتبة المسجد الأقصى المبارك ، فعزمت على نشرها حسب أصول علم تحقيق المخطوطات ، وقد جعلت عملى في قسمين :

القسم الأول: دراسة حول المؤلف والرسالة وتشمل ما يلي:

- تمهيد حول حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وكلام أهل العلم في ذلك .

المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته.

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: مؤلفاته.

المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي.

المطلب الخامس: عنوان الرسالة.

المطلب السادس: وصف النسخ.

المطلب السابع: منهج التحقيق.

القسم الثاني : وفيه نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه حسب أصول وقواعد علم تحقيق المخطوطات .

ثم أتبعت ذلك بالفهارس العلمية للرسالة وهي:

١. فهرس الآيات القرآنية الواردة في الرسالة .

٢. فهرس الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة .

٣. فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة .

- ٤. فهرس الكتب التي وردت في الرسالة .
- ٥. فهرس المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في الدراسة والتحقيق .
  - ٦. فهرس المحتويات .

وفي الختام فإني أقدم هذه الرسالة القيمة لطلبة العلم وأهله ، وأنا أعلم أن ما قمت به من عمل ، إنما هو عمل البشر ، الذي يعتريه النقص والخلل ، وحسبي أنني بذلت جهدي ، فأسأل الله جل جلاله أن يجعله ، في ميزان حسناتي يوم القيامة وأن ينفع به المسلمين .

وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس ، التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية ، لما قدمت لي من عون ومساعدة في تصوير النسخة المخطوطة ، كما وأشكر تلميذي وصهري يوسف الأوزبكي لما قدمه من عون ومساعدة ، وأشكر ابنتي لبابه لمساعدتها لي في مقابلة النسختين ، وابنتي شفاء التي قامت بصف الرسالة على جهاز الحاسوب ، وأشكر كل من مدً لي يد العون والمساعدة ، فجزى الله الجميع خير الجزاء ، وبارك الله فيهم ، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أبوديس / القدس / فجريوم الخميس التاسع عشر من صفر الخير ١٤٢٣هـ وفق الثاني من أيار ٢٠٠٢م

كتبه الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه الأستاذ المشارك في الفقه والأصول كلية الدعوة أصول الدين – جامعة القدس



## القسم الأول الدراسة حول المؤلف والرسالة

- تمهيد حول حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وكلام أهل العلم في ذلك .

المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته.

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: مؤلفاته.

المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي.

المطلب الخامس: عنوان الرسالة.

المطلب السادس: وصف النسخ.

المطلب السابع: منهج التحقيق.



#### تمهيد

أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم ليكون هدىً ونوراً للعالمين ، وليعملوا بمقتضاه وليسيروا على منهجه : (إِنَّه خَا الْقُرْءَ اللَّهِ عِي اللَّتِي هِي الْقُومُ) سورة الإسراء الآية ٩. وسار سلف الأمة على هذا الهدي العظيم يأخذون بكتاب الله قولاً وعملاً ، ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ، لا يريدون إلا وجه الله الكريم ، وعلى ذلك سار أئمة الفقه والدين ، إلى أن وجد جماعة ممن يتكسبون بتلاوة القرآن الكريم ، فاتخذوه وسيلةً لجمع المال ، وكان من هؤلاء المتكسبين بكتاب الله ، جماعة من القراء الذين يقرؤون بالأجرة على الأموات ، فصار الناس يستأجرونهم بأجر معلوم ، ويحضرونهم إلى بيوت العزاء ليقرؤوا على أمواتهم .

وهذه البدعة المنكرة ، منتشرة بين المسلمين في مختلف بقاع العالم منذ عهد بعيد ، وقد كتب في إنكارها جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وكان منهم العلامة البركوي فألف أكثر من رسالة في هذه المسألة ومنها رسالة ( إنقاذ الهالكين ) ، فذكر أقوال أهل العلم في حرمة الاستئجار على التلاوة للأموات ، وساق الأدلة على ذلك ووفًى المسألة حقها فجزاه الله خير الجزاء .

ولا أريد أن أكرر هنا ما قاله البركوي ، ولكن أود أن أذكر كلام بعض أهل العلم في المسألة بإيجاز ، لأزيد الأمر وضوحاً ، وليزيد القارئ اقتناعاً بتحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن على الأموات فأقول :

اتفق جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم ، على منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم على الأموات مطلقاً ، وساقوا كثيراً من الأدلة على ذلك .

ومع هذا فقد وجد من الفقهاء ، من أجاز هذا الأمر ، وإن كان بعضهم قد قيده بقيود معينة ، وهذه طائفة من أقوال العلماء الذين منعوا تلاوة القرآن بالأجرة : قال ابن أبي العز الحنفي : [ وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت ، فهذا لم يفعله أحد من أئمة الدين ، ولا رخص فيه ، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف ] شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٢ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [ ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها للميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الأذن في ذلك . وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له ، فأي شيء يُهدى إلى الميت ، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح ، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة ] الاختيارات العلمية ص ٨٩ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً :[ ... فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء ] مجموع الفتاوى ٣٦٤/٢٣ .

وقال العلامة البركوي : [ إن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز ، لأن فيه الأمر بالقراءة ، وإعطاء الثواب للآمر ، والقراءة لأجل المال ، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة ، فأنى يصل الثواب إلى المستأجر ، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان ، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا ، إنا لله وإنا إليه راجعون ] رسالة تبيين المحارم للبركوي نقلاً عن شفاء العليل لابن عابدين ١٨٠/١ .

وقال الشيخ محمد رشيد رضا : [ إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات ، واستئجار القراء ، وحبس الأوقاف على ذلك ، بدع غير مشروعة ، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة ، ولو كان لها أصل في الدين ، لما جهلها السلف ، ولو علموها ، لما أهملوا العمل بها وليس هذا من قبيل ما لا شك في جوازه ووقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر عمن قبلهم من حكم الدين وأسراره والفهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه

: ( إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن ) ، بل هو من العبادات العملية التي يهتم الناس بأمرها في كل زمان ، ولو فعلها الصحابة لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة ] تفسير المنار ٢٤٩/٨ .

وقال الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع : [ ... ومن المعلوم أن التالي بالأجرة عمله ليس خالصاً لله تعالى ، لأنه قصد به المال ، ولا صواباً لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة ] إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ص ٩ نقلاً عن الاستئجار على القربات ص١٣٩-١٤٠ .

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية : [ تلاوة القرآن من أفضل العبادات والأصل في العبادات ، أن تكون خالصة لوجه الله ، لا يقصد بها سواه ، من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها ، إنما يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى : (فَاعْبُدِ اللهَ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلْهِ الدِّينُ الْحَالِصُ) سورة الزمر الآيات ٢-٣. وقال: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفًا عَ) سورة البينة الآية ٥ . وفي الحديث عن عمر بن الخطاب عظيمه قال: سمعت رسول الله على يقول: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري ومسلم ، فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجراً يستوفيه قبل القراءة أو بعدها ، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت ، ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن ، وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجراً من بيت مال المسلمين ، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة ، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين ، ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال ، لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة

الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه ، وكان عمر ولله يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام ، من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم ، وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيباً في الزكاة ، ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم ، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم ] فتاوى اللجنة الدائمة عنيهم وفقيرهم ، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم ] فتاوى اللجنة الدائمة عنيهم وفقيرهم ،

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً : [ تلاوة القرآن عبادة محضة ، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه ، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة ، أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلباً للمثوبة عنده ، فلا يبتغي بها المخلوق جزاء ولا شكوراً ، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح ، استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم ، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه ، ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجراً على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم ، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه ، وقد أمر النبي على من قرأ القرآن أن يسأل الله به وحذر من سؤال الناس روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مرَّ على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع قال: سمعت رسول الله على يقول: ( من قرأ القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس ) ، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعاً من الغنم جعلاً على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة ، وحديث سهل في تزويج النبي على امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن ، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ] فتاوى اللجنة الدائمة ٩٣/٤.

### المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه وولادته:

هو محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي أو البركلي .

تقي الدين الرومي ، أو محيي الدين ، ولد سنة ٩٢٦هـ كما في هدية العارفين ١٩٩/٢ وذكر الزركلي أنه ولد سنة ٩٢٩هـ ، الأعلام ٦١/٦ .

#### المطلب الثانى: ثناء العلماء عليه:

قال العلامة ابن عابدين عنه: (أفضل المتأخرين الإمام العالم العامل المحقق المدقق المكامل) رسالة منهل الواردين من بحار الفيض، مجموعة رسائل ابن عابدين ١٧٣٨. وقال ابن عابدين عنه أيضاً: (الإمام العابد الورع النبيه) المصدر السابق ١٧٣/١. وقال الزركلي عنه: (عالم بالعربية نحواً وصرفاً له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد تركي الأصل والمنشأ من أهل قصبة (بالي كسرى) كان مدرساً في قصبة (بركي) فنسب إليها). الأعلام ٦١/٦.

وقال عمر كحالة عنه: [ صوفي واعظ نحوي فقيه مفسر محدث فرضي مشارك في غير ذلك ] معجم المؤلفين ١٧٦/٣ .

#### وفاته:

اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه توفي سنة ٩٨١هـ.

#### المطلب الثالث: مؤلفاته

للعلامة البركوي عدد كبير من المصنفات وهذه قائمة بأسماء مصنفاته التي وقفت عليها مع ذكر من نسبها إليه :

- ١. آداب البركوي . هدية العارفين ١٩٩/٢ ، إيضاح المكنون ١/٥ وذكر له عدة شروح
   وحواش .
  - ٢. الأربعون في الحديث . كشف الظنون ١/٥٠١ ، هدية العارفين ١٩٩/٢ .
- ٣. إظهار الأسرار في النحو ، وهو مختصر مفيد ، كما قال حاجي خليفة في كشف الظنون ١٩٩/١ ، معجم المؤلفين ١٧٦/٣ . هدية العارفين ١٩٩/٢ ، وهو مطبوع كما في الأعلام ٦١/٦.
- ٤. شرح لب الألباب في علم الإعراب للبيضاوي المسمى امتحان الأذكياء ، في النحو ،
   كشف الظنون ٤٥٨/٢ . هدية العارفين ١٩٩/٢ .
- ه. إمعان الأنظار في شرح المقصود في الصرف ، كشف الظنون ٢٥٠/٢ . هدية
   العارفين ١٩٩/٢ .
- 7. إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين ، وهو مختصر كما ذكر حاجي خليفة حيث قال : [ إن البركوي كتب أولاً رسالة في عدم جواز أخذ الأجرة للقراءة وعدم جواز وقف النقود وأفتى المولى أبو السعود بالجواز وردَّ عليه فصنف هذا المذكور جواباً عن رده وأتمه في أواسط شوال سنة ٧٧٦هـ]. كشف الظنون ٢١٦/١ ، وذكره في هدية العارفين ١٩٩/٢ .
- ٧. تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين ، كشف الظنون ٣١٨/١ . هدية
   العارفين ١٩٩/٢ .
  - ٨. تفسير سورة البقرة ، هديه العارفين ١٩٩/٢ .
  - ٩. جلاء القلوب ، كشف الظنون ١/٥٦٥ . هدية العارفين ١٩٩/٢ .

۱۰ حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة ، حاكم فيها بين العلامة ابن كمال باشا وبهاء الدين زاده المولى محيي الدين المتوفى سنة ۹۵۳هـ لأنه ردَّ كلامه في حاشيته على صدر الشريعة ، كشف الظنون ۳۰۸/۲ ، هدية العارفين ۱۹۹/۲ .

١١. دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين في الكلام ، هدية العارفين ٢٠٠/٢ ،
 إيضاح المكنون ١/ ٢٨٠ ، معجم المؤلفين ١٧٦/٣ ، الأعلام ٦١/٦ وأشار إلى أنها مخطوطة .

11. الدر اليتيم في علم التجويد ، وعليها شرح للشيخ أحمد فائز الرومي كما قال حاجي خليفة في كشف الظنون ١٠٠/٥ ، ونسبها له في هدية العارفين ٢٠٠/٢ ، وفي معجم المؤلفين ٢٧٦/٣ ، وذكرها الزركلي باسم ( الدرة اليتيمة ) وأشار إلى أنها مطبوعة .

17. ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء ، قال حاجي خليفة [ وهو مرتب على مقدمة وستة فصول وتذنيب وفي المقدمة نوعان الأول في تفسير الألفاظ المستعملة والثاني في القواعد الكلية والفصل الأول في ابتداء الدماء الثلاثة والثاني في المبتدئة والمعتادة والثالث في الانقطاع والرابع في الاستمرار والخامس في المضلة والسادس في الأحكام والتذنيب في حكم الجنابة والحدث وعذر المعذور ، أتمه في يوم التروية سنة ٩٧٩هـ]. كشف الظنون ٢٢١/٦ ، ونسبها له في هدية العارفين التروية سنة ٩٧٩هـ]. كشف الظنون ٢٠٠/٢ ، وقد شرحها العلامة ابن عابدين وسمًّى شرحه ( منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض ) وهو مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٠٠٪

١٤. رسالة في التغني وحرمت ووجوب استماع الخطبة ، كشف الظنون ٦٤٢/١،
 هدية العارفين ٢/٠٠/٢.

١٥. روضات الجنات ، هدية العارفين ٢٠٠/٢.

17. السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم ، قال حاجي خليفة : [ أتمه في التاسع من شهر ذي القعدة سنة ٩٧٩هـ قال فيه : هذا سيف صارم لإبطال وقف النقود إذ قد صنف في لزومه رسالة مفتي زماننا أبو السعود عليه رحمة الودود وسهى فيها كثيراً فلزم بيان كل وجه مردود لئلا يعتمد عليها الواقفون يريدون ثواباً فياثمون ولئلا يغتر بها الحكام فإنها لا تصلح للاعتماد ولا تكون عذراً ليوم التناد فذكر أقواله ثم ردها ] كشف الظنون ٢/ ٥٥-٥٠ . وذكرها في هدية العارفين ٢٠٠/٢ .

10. رسالة البركلي ، قال حاجي خليفة : [ وهي رسالة كتبها بالتركية فعم النفع بها بين العوام والنسوان والصبيان لأنها محتوية على إجمال الاعتقاديات على مذهب أهل السنة والجماعة والعبادات والأخلاق في ضمن وصاياه لأولاده وأقربائه وسائر المؤمنين أجمعين أتمها تقريباً سنة ٩٧٠هـ وشرحها الشيخ علي الصدري القونوي المتوفى سنة ٩٧٠ باللسان التركى ] كشف الظنون ٢٤٠/١ .

١٨. معدل الصلاة ، كشف الظنون ٢/٩٥٥ .

١٩. صحاح عجمية ، كشف الظنون ٩٨/٢ . هدية العارفين ٢٠٠/٢ .

٢٠. الطريقة المحمدية وهي في الموعظة ، كشف الظنون ١٢٧/٢ - ١٢٨ ، هديــة
 العارفين ٢٠٠/٢ .

٢١. عوامل في النحو . هدية العارفين ٢/٠٠/٢ .

٢٢. فرائض البركوي ، كشف الظنون ٢٣٢/٢ . هدية العارفين ٢٠٠/٢ .

٢٣. كفاية المبتدي في التصريف ، كشف الظنون ٤٢٢/٢ . هدية العارفين ٢٠٠/٢ .

٢٤. محك المتصوفين ، هدية العارفين ٢/٠٠/٢ .

٢٠. نوادر الأخبار ، هدية العارفين ٢٠٠/٢ .

٢٦. نور الأخيار ، هدية العارفين ٢/٠٠/٢ .

٧٧. شرح مختصر الكافي في النحو ، الأعلام ٦١/٦ .

- ٢٨. راحة الصالحين ، الأعلام ٦١/٦ وأشار إلى أنه مخطوط.
- ٢٩. رسالة في أصول الحديث ، معجم المؤلفين ١٧٦/٣ ، الأعلام ٦١/٦ وأشار أنها
   مطبوعة .
  - ٣٠. رسالة في آداب البحث والمناظرة ، الأعلام ٦١/٦ .
  - ٣١. رسالة في تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ، الأعلام ٦١/٦ .
    - ٣٢. تعليقة مختصرة على الهداية ، كشف الظنون ٢/٨٢٠ .
      - ٣٣. زيارة القبور البدعية والشركية وهو مطبوع .
- ٣٤. تعليقة على إصلاح الوقاية في الفروع لابن كمال باشا حيث على البركلي على كتاب الطهارة منه ، كشف الظنون ١٤٣/١ .
  - ٣٥. وصية نامه تركي ، هدية العارفين ٢٠٠/٢ .
  - ٣٦. شرح الأربعين ، ذكره المؤلف في مقدمة رسالته إنقاذ الهالكين ، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٧٠/١ .
    - ٣٧. إنقاذ الهالكين ، وهي الرسالة محل التحقيق .

#### المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي

١. ذكرها المؤلف البركوي في كتابه الطريقة المحمدية فقال بعد أن ذكر بعض البدع التي يفعلها الناس: وقد بينًا ذلك في رسائلنا السيف الصارم، وإنقاذ الهالكين، وإيقاظ النائمين، وجلاء القلوب فعليك بها وطالعها حتى تعلم حقيقة مقالنا ] نقلاً عن رسالة شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله ١٧٤/١.

٢. وذكرها المؤلف في رسالته إيقاظ النائمين فقال : [ ... وخصوصاً على ما بينًا بعضه في إنقاذ الهالكين ] إيقاظ النائمين ص١٨٠ .

٣. ونسبها له حاجي خليفة فقال : [ إنقاذ الهالكين للفاضل محمد بن بير علي الشهير ببركلي الحنفي المتوفى سنة ٩٨١هـ وهو رسالة على مقدمة وأربع مقالات في عدم جواز وضع الأجزاء بالأجرة ووقف النقود فرغ عنها في ذي الحجة سنة ٩٦٧هـ أوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ...إلخ ] كشف الظنون ١٩٥/١ ، وذكرها حاجى خليفة أيضاً في موضع آخر ، انظر كشف الظنون ٢١٦/١ .

٤. ونسبها إلى المصنف البغدادي في هدية العارفين ١٩٩/٢ ، وكحالة في معجم
 المؤلفين ١٧٦/٣ .

#### المطلب الخامس: عنوان الرسالة:

ذكر المؤلف عنوان رسالته باسم (إنقاذ الهالكين) كما سبق في توثيق نسبة الرسالة لمؤلفها ، وهكذا ورد عنوان الرسالة على النسخة المطبوعة (هذه الرسالة المسماة إنقاذ الهالكين).

وهكذا ذكره حاجي خليفة فقال: [إنقاذ الهالكين للفاضل محمد بن بير علي الشهير ببركلي الحنفي المتوفى سنة ٩٨١هـ] كشف الظنون ١٩٥/١. وهكذا ذكره البغدادي في هدية العارفين ١٩٩/٢.

وأما النسخة المخطوطة فقد كتب على صفحة الغلاف ما يلي: (رسالة في القراءة لأحمد محمد بركوي رحمه الله) ، وواضح أن هذا ليس هو عنوان الرسالة ، بل هو بعض ما جاء فيها ، كما ويلاحظ وقوع خطأ في اسم المؤلف ، حيث ذكر أنه أحمد محمد ، ولم يرد في أي مصدر من مصادر ترجمته التي اطلعت عليها أن اسمه أحمد، بل كلها اتفقت على أن اسمه محمد ، وهذا يدل على أن ما ورد على غلاف النسخة المخطوطة من تصرف النساخ ، والله أعلم .

وأما العنوان الذي ذكره بروكلمان وهو (رسالة في ما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم) وكذا العنوان الوارد في فهرس مخطوطات المسجد الأقصى وهو (رسالة لإبطال ما شاع من اتخاذ القرآن مكسباً لجمع الدنيا) فهما مأخوذان من مقدمة الرسالة حيث قال المؤلف : ( فهذه رسالة معمولة لإبطال ما شاع في البلاد واشتهر بين العباد والعُبَّاد من اتخاذ القرآن العظيم والفرقان الكريم تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون مكسباً لجمع الدنيا ... الخ ) ، وهما ليس من وضع البركوي . وبناءً على ما تقدم فإن عنوان الرسالة على الصحيح هو ما وضعه المؤلف البركوي وهو ( إنقاذ الهالكين ) .

المطلب السادس: وصف النسخ

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين إحداهما مخطوطة والثانية مطبوعة طبعة قديمة فيها أغلاط كثيرة وتحريف وسقط وهذا وصف للنسختين:

أولاً: النسخة المخطوطة: النسخة التي اعتمدت عليها مصورة عن أصل محفوظ في مكتبة المسجد الأقصى المبارك تحت رقم ٢١٣ / علوم القرآن / ٦٨ ووصفها كما يلي: [ العنوان: رسالة لإبطال ما شاع من اتخاذ القرآن مكسباً لجمع الدنيا.

المؤلف : محيي الدين محمد بن بيرغلي بن اسكندر الرومي ٩٢٩ – ٩٨١.

تاريخ النسخ: ربيع الثاني سنة ١١١٣هـ.

بخط رجب بن محمد .

عدد الأوراق: ثلاثون ورقة ، ١٧ سطراً ، ٢٢،١ × ١٥،٨ (٣٦،٣ سم). ويوجد بالهوامش تعليقات وشروحات مختلفة ، وقد ذكر بروكلمان نسخة مخطوطة واحدة وهي بعنوان ( رسالة في ما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم )]. فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى المبارك ٢٠/٢.

والنسخة المصورة عن الأصل السابق موجودة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في مدينة القدس التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية ، وهي محفوظة تحت رقم ٢/١٥٧ .

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ).

ثانيا: النسخة المطبوعة:

هذه النسخة مطبوعة بهامش كتاب شرح شرعة الإسلام ليعقوب بن سيد على المتوفى سنة ٩٣١هـ وقد طبع بهامشه إحدى عشرة رسالة للبركوي ومنها رسالة إنقاذ الهالكين. وهو مطبوع طبعة قديمة يعود تاريخها إلى شهر رجب سنة ١٣٢٦هـ في مطبعة الإقدام الكائنة في دار الخلافة العلية في استنبول في تركيا .

وصورته دار الكتب العلمية بيروت لبنان بدون ذكر للتاريخ .

وتقع رسالة إنقاذ الهالكين في الصفحات ١٠٦–١٦٧ .

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ط).

#### المطلب السابع: منهج التحقيق

اتبعت المنهج التالي في تحقيق هذه الرسالة:

- ١. نسخت الرسالة من النسخة (أ) وكتبتها حسب الرسم والإملاء المتعارف عليه
   الآن .
  - ٢. ثم قابلت الرسالة على النسخة المطبوعة (ط) ، وأثبت الفروق في الهامش.
- ٣. قابلت النصوص التي نقلها المصنف من المصادر التي أخذ منها والتي وقفت عليها
- ٤. ما كان خطأً في النسختين أثبته في الهامش وأثبت ما رأيت أنه صواب في المتن ووضعته بين قوسين معكوفين هكذا [].
- ه. أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من النسخة المخطوطة وأثبت ذلك في المتن
   بوضع نجمة هكذا \* .
  - ٧. عزوت الآيات القرآنية إلى السور وذكرت رقم الآية وذلك في الهامش.
- ٨. خرَّجت الأحاديث الواردة في الرسالة من مصادر السنة النبوية وذكرت الجزء والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث ، وذكرت حكم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني عليها ، حيث إن المؤلف قد نقل أكثر الأحاديث التي استدل بها من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ، وقد أخذت حكم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني عليها من كتابيه صحيح الترغيب والترهيب ومن ضعيف الترغيب والترهيب في الغالب .
- ٩. على المسائل التي ذكرها المصنف بما يقتضيه المقام وذكرت مجموعة من
   المصادر للمسائل التي ذكرها المصنف.
  - ٨. شرحت الكلمات الغامضة .

- ٩. ترجمت للأعلام الذين ذكرهم المصنف ترجمة موجزة وذكرت مصادر الترجمة
   وذلك في الهامش .
  - ١٠. عرفت بالكتب التي ذكرها المصنف.
    - ١١. وضعت صورة للنسخة المخطوطة .
      - ١٢. وضعت فهارس للرسالة وهي:
      - أ. فهرس الآيات الواردة في الرسالة .
  - ب. الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة .
  - ج. فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة .
    - د. فهرس الكتب التي وردت في الرسالة.
    - ه. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق .
      - ه. فهرس المحتويات .

كتبه المحقق د. حسام الدين بن موسى عفانه

# رس له ق لعراه ما ماجه محمر مركوى عياسم

255°





صورة الغلاف من النسخة (أ)

امته عن الأكل بالقرآن والدّينه وامرهم ان بعبد وه وحده وبنلواكنا بد مخلصهن لهالدّين وعلى الدالذين افندوا بهلاه وسننه ه واصحابه الذبن امننلوابام وسربعته به الناموندوادون دورا فاص

المارة ا

صورة الورقة ٢ / أ

vi.

بعوانه واذبكراهذ ودخولهم في قولدعلات كل قرض جر نفعا فهور بواوكون الذبح للفنم دون الوافف والرابعة كونهم سببا للاكل بالدين المعلق وابتذال الغران العظيم فنعوذ بالله نعالى من افعالهم واقوالهم وأوضاعهم ومن هذه الروابة العباذ بالله نعالى تم تصنيفه في اواخرذي الفعدة سنه سبع وستين وتسعابة والله اعلم بالصواد واليه المرجع

والمائه عَنْ الكتاب بعن الدنت بلطفه وكرم يمنى مهلا ربّ العن عابصفون وم على المرسلين والحدالة ربّ العالمين

وقدوقع العناع من هذه الرسالة النزيع في فهر رجب رسع الاخرعلى بد اضعف العباد واحفره رجب في من محد عفراندة لم ولواله والمونيني والمرتمات والما العاملة الموالية والعاملة الموالية الموالية

صورة الورقة الأخيرة

# القسم الثاني نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه

# مرسالة إنقاذ الهالحكين

( تبحث في حصد أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريد ) تأليف تأليف

العلامة تقي الدين محمد البركوي الحنفي

المتوفى سنة ٩٨١ هـ

قدَّم لها وحققها وعلَّق عليها

الدكتوس حسام الدين بن موسى عفانه

الأستاذ المشامرك في الفقه والأصول

كلية الدعوة وأصول الدين

جامعة القدس



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، والصلاة وجعله هدى وبشرى لأولي الألباب ، ليعملوا به (۱) بلا رياء ولا فتور ، والصلاة والسلام على حبيبه الذي نهى أمته عن الأكل بالقرآن والدين ، وأمرهم أن يعبدوه وحده ، ويتلوا كتابه مخلصين له الدين ، وعلى آله الذين اقتدوا بهداه وسنته ، وأصحابه الذين امتثلوا بأمره وشريعته .

#### وبعد ...

فهذه رسالة معمولة لإبطال ما شاع في البلاد ، واشتهر فيما بين العباد والعُبَّاد ، من الخالد والعُبَّاد ، من الخاذ القرآن العظيم ، والفرقان الكريم ، تنزيل من رب العالمين ، لا يمسه إلا المطهرون

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

مكسباً لجمع الدنيا ، وسبيلاً يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ، يستبدلون الذي هو أدنى \* بالذي هو خير ، فهم كحاطب الليل ، لا يفرقون بين نفع وضر ، فويل لهم مما يقرؤون ، وويل لهم مما يكسبون ، فنعوذ بالله تعالى ثم نعوذ بالله أن يبتلينا وإياكم به وأمثاله أن ، به تعالى اعتصمنا ، وإليه أن فوضنا ، ومنه أن رجونا ، وعليه توكلنا ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . ويحصل هذا الغرض والغاية ، بمقدمة ومقصد وخاتمة .

أما المقدمة ففيما يتوقف عليه المقصود ، وفيها أربع مقالات .

<sup>\*</sup> هاية ٢/أ.

<sup>(</sup>١) في ط به.

<sup>(</sup>٢) في ط وبأمثاله .

<sup>(</sup>٣) في ط إليه.

<sup>(</sup>٤) في ط منه .

#### المقالة الأولى في النية

هي في اللغة مصدر نواه أي قصده (١).

وفي الشرع زيد عليه كون المقصود التقرب (١) إلى الله تعالى ، وأن يكون متصلاً بالعمل حقيقة أو حكماً (١) ، فالنية ليست فعل اللسان ولا الإخطار بالبال وحديث النفس ، بل هي حالة للقلب باعثة على العمل ، مثلاً من جاع وأحضر الطعام ليدفع جوعه ، ويقضي شهوته ، ثم قال بلسانه أريد الأكل للتقوي على عبادة الله \* ، وأخطر معناه بباله فهذا ليس من النية أصلاً وإن اغتر به الحمقى .

وإن أردت (1) زيادة تفصيل ، فطالع شرحنا للأربعين تجد فوائد كثيرة .

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير ص٦٣١ ، لسان العرب مادة نوى ٢٤٢/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في ط والتقرب.

<sup>(</sup>٣) فالنية شرعاً هي قصد الشيء مقترناً بالعمل ، انظر مقاصد المكلفين ص٣٤ .

<sup>\*</sup> نماية ٢/ ب.

<sup>(</sup>٤) في ط ردت .

#### المقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به

#### وفيها ثلاثة مباحث:

#### المبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة:

الآيات: قوله تعالى ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُـوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ ) (1).

قال الزمخشري (۱) : [ يعني لم يكن لهم ثواب الآخرة (۱) ، لأنهم لم يريدوا به ثواب الآخرة ، وإنما أرادوا به الدنيا ، وقد وفي اليهم ما أرادوا ، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلاً ، لأنه لم يُعمل لوجه صحيح ، والعمل الباطل لا ثواب له . انتهى ] (۱) .

وقال الإمام الرازي (') في التفسير الكبير (''): [ واعلم أن العقل يدل عليه قطعاً (^) ، وذلك لأن

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآيتان ١٥-١٦ .

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الملقب بجار الله ، لغوي مفسر وكان معتزلياً له الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث ، أساس البلاغة ، توفي سنة ٥٣٨هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥١/٢ ، طبقات المفسرين للسيوطي ١٢٠/١ . (٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) تفسير الكشاف ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسيني الرازي ، أصولي مفسر من علماء الكلام له مؤلفات كثيرة منها : المحصول في الأصول ، التفسير الكبير ، نهاية العقول تروفي سنة عمر بن علم النبلاء ٢٠٨١ ، وفيات الأعيان ٢٤٨/٤ .

<sup>.</sup> T . . / 1 V (Y)

<sup>= (</sup>A) قال الرازي قبل الكلام الذي نقله المصنف ما نصه [المسألة الثانية المراد من توفية أحور تلك الأعمال هو أن كل يستحقون بها من الثواب فإنه يصل إليهم حال كونهم في دار الدنيا فإذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك الأعمال أثر من آثار الخيرات بل ليس لهم منها إلا النار واعلم أن العقل ...]. التفسير الكبير ٢٠٠/١٧

من أتى بالأعمال الصالحة (" لأجل [ طلب البقاء (" ولأجل الدنيا فذلك ] " \* لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا ، ولم يحصل في قلبه حب الآخرة ، إذ لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي بالخيرات لأجل الدنيا (ئ) ، فثبت أن الآتي بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الدنيا عديم الطلب (" للآخرة ، ومن كان كذلك فإذا مات فاته (" جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزاً عن وجدانها غير قادر على تحصيلها .

ومن أحب شيئاً ثم حيل بينه وبين المطلوب ، فإنه لا بد وأن (<sup>۷</sup>) يشتغل قلبه بالحسرات ، فثبت بهذا البرهان العقلي ، أن الآتي بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنيوية ، فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل ، ثم إذا مات فإنه لا يحصل له منه (<sup>۱</sup>) إلا (<sup>۱</sup>) النار . ويصير ذلك العمل في دار (<sup>(۱)</sup>) الآخرة محبطاً باطلاً عديم الأثر . انتهى )

<sup>(</sup>١) ليست في التفسير الكبير.

<sup>(</sup>٢) في التفسير الكبير: الثناء .

<sup>(</sup>٣) في التفسير الكبير [ الثناء في الدنيا ولأجل الرياء ] .

<sup>\*</sup> هاية ٣/أ .

<sup>(</sup>٤) في التفسير الكبير [وينسى أمر الآخرة].

<sup>(</sup>٥) في ططلب.

<sup>(</sup>٦) في التفسير الكبير [فإنه يفوته].

<sup>(</sup>٧) في ط أن.

<sup>(</sup>٨) ورد في أ [النحاة] وزيادتها خطأ وليست في التفسير الكبير ، وورد في ط مـن ، وفي أ منه وزيادتها خطأ

<sup>(</sup>٩) ليست في أ.

<sup>(</sup>١٠) في أدار ، وما أثبته من طموافق للتفسير الكبير .

وقوله تعالى ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا \* سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ) (1).

قال القاضي: فائدة اللام اعتبار النية والإخلاص (١).

وقال الزمخشري: اشترط ثلاث شرائط في كون السعي مشكوراً: إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه (٣) ويتجافى عن دار الغرور والسعي فيما كلف من الفعل والترك والإيمان الصحيح الثابت.

وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله :

إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب (١) ، وتلى هذه الآية ، انتهى ] (١) .

<sup>\*</sup> هاية ٣/ب.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيتان ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ص ٣٧٣ ، والقاضي هو عبد الله بن عمر البيضاوي ، الفقيه الأصور المفسر المتكلم ، ولي القضاء بشيراز من مؤلفاته : المنهاج في الأصول وتفسيره المسمى أنروا التنزيل وأسرار التأويل ، توفي سنة ٦٨٥هـ انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكريم ٨/ ١٥٧ ، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ط همته .

<sup>(</sup>٤) في ط مصيبة.

<sup>(</sup>٥) تفسير الكشاف ٢/٣٤٤.

وقال أبو الليث (١): فقد بين الله تعالى في هذه الآية ، أن من عمل لغير وجه الله فلا ثواب له في الآخرة ، ومأواه جهنم ، ومن عمل لوجه الله فعمله مقبول .

وقوله تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (٢).

قال القاضى : بأن يرائيه أو يطلب فيه " أجراً ( ، ) .

وقال الزمخشري : والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي بعمله وأن لا يبتغى به إلا وجه ربه \* خالصاً لا يخلط به غيره .

<sup>(</sup>۱) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى ، له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى وخزانة الفقه وبستان العارفين ، توفي سنة ٣٩٣ هـ وقيل غير ذلك ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٢٢/١٦ – ٣٢٣ ، الجواهر المضية ٥٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ط منه.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ص ٤٠٢.

<sup>\*</sup> هاية ٤/أ.

<sup>(</sup>ه) قيل هو جندب بن عبد الله وقيل جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي العامري يكنى بأبي عبد الله له صحبة وروى عن النبي في وقال البغوي يشك في صحبته وقال الطبراني اختلف في صحبته وتوفي في خلافة معاوية ، انظر تهذيب التهذيب ١٠٢/٢ ، سير أعلام النبلاء ١٧٥/٣ . (٦) تفسير الكشاف ١٠١/٢ ، وأما الحديث فقد ذكره الواحدي في أسباب النرول ، وقالم الزيلعي : غريب، تخريج أحاديث الكشاف ٣١٣/٢ .

وروي ه قال له : ( لك أجران ، أجرُ السِّر وأجرُ العلانية ) " . وذلك إذا قصد أن يُقتدى به (") .

وقوله تعالى حكاية عن قوم مدحهم ( إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ) (") ، قال أهل التفسير وذلك أن الإحسان إلى الغير ، تارة يكون لأجل الله تعالى ، لا يريد به غيره ، هذا هو الإخلاص ، وتارة يكون لطلب المكافآت ، أو لطلب الحمد من الناس ، وهذان القسمان مردودان لا يقبلهما (') الله تعالى ، لأن فيهما شركاً ورياءً (') ، فنفوا (') ذلك عنهم بقولهم ( إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ [ لا نريد منكم ] (') الآية .

وقوله تعالى : ( فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُ ونَ اللهَاعُونَ ) (^) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ، سنن الترمذي ١٣/٤ ، ورواه ابن ماجـ قـ (١) رواه الألباني ضعيف ، ضعيف سنن الترمذي ص ٢٦٨ ، وانظر تخريج أحــاديث الكشاف ٢٦٨ ، وانظر تحريج أحــاديث الكشاف ٣١٥-٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير ٢١/١٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) في ط يقبل.

<sup>(</sup>٥) انظر التفسير الكبير ٢٤٦/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في أ فنفى وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في أ ، وانظر تفسير فتح القدير ٥/٧٤٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الماعون ، الآية ٤ .

#### الأخبار:

عن الضحاك بن قيس (۱) شه قال : قال رسول الله الله الله الله الله الناس أخلصوا يقول أنا خير شريك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي ، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم ، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ، ولا تقولوا هذا لله وللرحم ، فإنها للرحم ، وليس لله تعالى منها شيء ، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم ، فإنها للرحم ، وليس لله تعالى منها (۱) شيء ) رواه البزار والبيهقي (۱) . فإنها لوجوهكم ، وليس لله تعالى منها (۱) شيء ) رواه البزار والبيهقي (۱) . وعن أبي أمامة الله (۱) قال : جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: (أرأيت رجلاً غزى يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله الله عنه ، فأعادها ثلاث

<sup>(</sup>۱) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري ، صحابي صغير أخو فاطمة بنت قيس ، وقد اختلف في صحبته شهد صفين مع معاوية ، قتل بمرج راهط سنة ٦٤ أو سنة ٦٥ هـ... انظر تهذيب التهذيب ٣٩٤/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٤١/٣ .

<sup>(</sup>٢) في ط فيها.

<sup>(</sup>٣) مسند البزار ٢١٧/٤ ، شعب الإيمان ٥/٣٣٦، ورواه الدار قطني في سننه ٢١٥، ، وقل الألباني صحيح لغيره ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٢٤/١/٦ ، صحيح الترغيب والترهيب الألباني صحيح لغيره ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٠٥/١ ، والبزار هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار البصري صاحب المسند الكبير توفي سنة ٢٩٢ هـ انظر طبقات المحدثين بأصبهان ٣٨٦/٣ . والبيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي الإمام الحافظ العلامة الفقيه له السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة ٤٥٨ هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨ ، طبقات الشافعية الكسبرى ٨٤٪ ، البداية والنهاية ١٠٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) هو صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي ، صحابي مشهور ، سكن الشام ومات بها سنة ٨٦ هـ ، انظر تقريب التهذيب ٢٧٦/١ ، تهذيب الكمال ١٥٩/١٣ .

مرات يقول رسول الله على لا شيء له ، ثم قال الله الله تعالى لا يقبل من العمل الا من العمل الله عن العمل الله عن العمل الله عن العمل الله عن العمل الله عنه الله عنه وجهه (۱) ) رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد (۱) .

<sup>(</sup>١) في ط من وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في أ وجه وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ذكر الشيخ الألباني أن عزو الحديث إلى أبي داود وهم من المنذري حيث نقل عنه المصنف ، وأما النسائي فرواه في المجتبى ٢٥/٦ ، وقال الألباني حسن ، صحيح الترغيب والترهيب ١٠٦/١ . وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني ، الإمام الحافظ المحدث ، صاحب السنن وله المراسيل أيضاً توفي ٢٧٥ هـ . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٣/١٣ ، طبقات الشافعية الكبرى ٢٩٣/٢ ، البداية والنهاية ١١/٨٥ . والنسائي هو أحمد بن شعيب الخراساني الإمام الحافظ المحدث ، صاحب السنن الصغرى والكبرى وله عمل اليوم والليلة ، مات شهيداً بفلسطين سنة ٣٠٣هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢٥/١٤ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣٤/١٠ .

وعن أبي الدرداء على النبي عن النبي عن النبي عن النبي الله قال الله عن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما المتغي به وجه الله تعالى ) رواه الطبراني (۱) .

وعن أبي بن كعب هنه (") قال: قال رسول الله هنه : ( بشر هذه الأمة بالسناء [ والدين والرفعة ] (ئ) ، والتمكين في الأرض (") ، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا لم يكن (") له في الآخرة من نصيب ) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي (").

<sup>(</sup>١) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ، صحابي مشهور توفي في أواخر خلافة عثمان وقيل بعد ذلك ، انظر ترجمته في الاستيعاب ١٢٢٧/٣ ، الإصابة ٧٤٧/٤ .

<sup>\*</sup> هاية ٥/أ.

<sup>(</sup>۲) في المعجم الأوسط ٢٣٦/٤ ، ورواه الترمذي وقال حسن غريب ، سنن الترمذي وقال مراه الله المعجم الأوسط ٢٤١/٥ ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٤١/٧ ، وقال الألباني حسن لغيره ، صحيح الترغيب والترهيب ١٠٧/١ ، والطبراني هو الإمام الحافظ الثقة الرحال محدث الإسلام أبو القاسم سليمان بن أيوب اللخمي الشامي وهو من طبرية فلسطين ، من تصانيفه المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٩/١ ، (٣) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي ، صحابي جليل اختلف في سنة وفاته قيل سنة ١٩٨٩ . (٧) .

<sup>(</sup>٤) في ط (والرفعة والدين).

<sup>(</sup>٥) ورد في ط (البلاد والنصر).

<sup>(</sup>٦) في ط (فليس له).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ١٣٤/٥، صحيح ابن حبان ١٣٢/٢، المستدرك ٣٤٦/٤، شعب الإيمان ٥/٣٤/٥ وقال الألباني صحيح، صحيح الترغيب والترهيب ١١٧/١. وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة أحد الأئمة الأربعة الحافظ الفقيه له المسند وفضائل الصحابة والعلل ومعرفة الرجال توفي سنة ٢٤١ هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٧/١١، =

وفي رواية له (۱) قال رسول الله ﷺ: ( بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ) .

<sup>=</sup> تهذيب التهذيب ١٦٢١. وابن حبان هو محمد بن حبان البستي أبو حاتم إمام حافظ له الصحيح ، الثقات ، المحروحين توفي سنة ٢٥٤ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٦٢٦. والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الإمام الحافظ المحدث له المستدرك على الصحيحين ومعرفة علوم الحديث ، وتاريخ نيسابور ، توفي سنة ٥٠٥ هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٢/١٧.

<sup>(</sup>١) أي للبيهقي وهي في شعب الإيمان ٥/٣٣٤.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (۱) قال: قال رجل يا رسول الله: إني أقف المواقف أريد بها وجه الله تعالى فأريد أن يُرى موطني فلم يردَّ عليه رسول الله على حتى نزلت ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا ) رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي (۱).

وروي عن أبي هريرة (") وهم \* قال سمعت رسول الله هم يقول: ( من تزين بعمل الآخرة وهو (أ) لا يريدها ولا يطلبها (أ) ، لعن في السموات والأرض) رواه الطبراني في الأوسط (١).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي في ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له النبي في الفهم في القرآن صحابي جليل ، كان يسمى البحر لسعة علمه من المكثرين في الرواية وأحد فقهاء الصحابة توفي سنة ٦٨هـ انظر ترجمته في الإصابة ١٤١/٤ ، تهذيب التهذيب ٢٤٢/٥ .

 <sup>(</sup>۲) المستدرك ٣٦٦/٤ ، شعب الإيمان ٣٤١/٥ وقال الألباني ضعيف ، وقال أيضاً [ وتصحيح الحاكم إياه من أوهامه الفاحشة] ضعيف الترغيب والترهيب ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل من أكثر الصحابة رواية فقيه مجتهد سيد الحفاظ الأثبات توفي سنه ٥٧هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٧٨/٢ ، الإصابة ١٩٩/٧ ، البداية والنهاية ١٠٧/٨ .

<sup>\*</sup> هاية ٥/ب.

<sup>(</sup>٤) في ط هو.

<sup>(</sup>٥) في ط يبطلها وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ٩٦/٥ ، وقال الألباني : موضوع ، ضعيف الترغيب والترهيب ٢٣/١ .

وروي عن [ الجارود ] (۱) رفيه قال : قال رسول الله الله الله الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار ) رواه الطبراني في الكبير (۱) .

<sup>(</sup>۱) في أ الجاورد وهو خطأ ، وفي ط جابر وهو خطأ وما أثبته من معجم الطــــبراني . والجارود اسمه بشر واختلف في اسم أبيه فقيل المعلى أو العلاء وقيل عمرو ، صحــــابي جليـــل استشهد سنة ۲۱هــــ . انظر ترجمته في الاستيعاب ۲۲۲/۱ ، الإصابة ۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) ٢٦٨/٢ وقال الألباني ضعيف جداً ، ضعيف الترغيب والترهيب ٢٣/١ .

وعن أبي هريرة الله قال: قال (" رسول الله قال: يخرج في آخر الزمان رجال يجتلبون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم قلوب الذئاب ،يقول الله تعالى أبي يغترون أم علي يجتئرون فبي حلفت لأبعثن على أولئك (" منهم فتنة تدع الحليم حيراناً ) رواه الترمذي (" . وروي عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله في : ( تعوذوا (" بالله من جب الحرَن ، قالوا يا رسول الله وما جُبُ الحَرَن ؟ قال قال أعد يواد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة ، قيل يا رسول الله ه من يدخله قال أعد للقراء المرائيين بأعمالهم وإن أبغض القراء إلى الله الذين يزورون (" الأمراء ) رواه ابن ماجة (" .

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في ط هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) في ط الطبراني وهو خطأ ، والحديث رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب ، سنن الترمذي 1/٤/٤ وقال الألباني ضعيف جداً ، ضعيف الترغيب والترهيب ٢٣/١ (٤) في ط نعوذ .

<sup>\*</sup> هاية ٦/أ .

<sup>(</sup>٥) في أ يزرون وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ٩٤/١ ، ورواه الترمذي وقال حسن غريب ، سنن الـــترمذي ٩٣/٤ ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٩٣/٥ وقال الألباني ضعيف ، ضعيف الترغيب والـــترهيب ١٢٤/١ . وابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني ، الحافظ الكبير الحجـــة المفسر صاحب السنن والتاريخ والتفسير ، توفي سنة ٢٧٧هــ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٧٧/١٣ ، البداية والنهاية ١٦٤/١ ، شذرات الذهب ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ط أجزى وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ٢/٥/٢ ، صحيح ابن خزيمة ٢/٧٢ ، شعب الإيمان ٥/٣٢٩ ، ورواه مسلم بنحوه ، صحيح مسلم ٢٢٨٩/٤ ، وقال الألباني صحيح ، صحيح الترغيب والترهيب ١٢١/١ . وابن خزيمة هو محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري ، الإمام الحافظ الفقيل له مصنفات كثيرة منها : صحيح ابن خزيمة ، التوحيد ، إثبات صفات الرب ، توفي سنة ٢١١ها انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥/١٤ .

وعن القاسم بن مخيمرة (۱) أن النبي على قال : ( لا يقبل الله عملاً فيه مثقال حبة من (۲) خردل من رياء) رواه ابن جرير الطبري (۳) مرسلاً (۱) .

وروي عن أبي الدرداء ﴿ عن رسول الله ﴿ قال : ( إن الاتقاء على العمل ، أشد من العمل ، وإن الرجل ليعمل العمل ، فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يُضعّف ُ (°) أجره سبعين ضعفاً ، فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه ، فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره ، كله ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ثانية ، ويحب أن يذكر به ويحمد عليه ، فيمحى من (۱) العلانية ويكتب رياءً ، فليتق الله امرؤ صان دينه وإن الرياء شرك ) رواه البيهقي (۱) .

<sup>(</sup>۱) في أ مخيرة وهو خطأ ، والقاسم بن مخيمرة هو أبو عروة الهمذاني الكوفي نزيل الشام ثقة فاضل مات سنة ١٠٠هـ. انظر تقريب التهذيب ٢٥٢/١ ، تهذيب الكمال ٤٤٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣٦/١ ، وقال الألباني ضعيف مرسل ، ضعيف الترغيب والترهيب المرتب والترهيب المرتب والترهيب ٣٠/١ .

<sup>\*</sup> نماية ٦/ب.

<sup>(</sup>٥) ورد في أ (له) وليست من الحديث كما في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٦) في أ منه.

<sup>(</sup>٧) شعب الإيمان ٥/٤٤/٥ ، وقال الألباني ضعيف ، ضعيف الترغيب والترهيب ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ، الصحابي الجليل خادم رســـول الله همــن المكثرين في الرواية مات سنة ۹۲ . انظر ترجمته في سير أعـــلام النبــلاء ۳۹٥/۳ ، الإصابــة ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في ط لكان.

<sup>(</sup>٣) في طرواه البيهقي ... إلخ ، والمثبت من أوهو موافق للترغيب والـترهيب ٣٧/١ ، حيث نقله المصنف ، والحديث رواه الطبراني في الأوسط ٩٧/٣ ، ٩٧/٦ ، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٣ ، وقال الألباني ضعيف ، ضعيف الترغيب والترهيب ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو على رجل من بني كاهل يروي عن أبي موسى الأشعري وروى عنه عبد الملك بـن أبي سليمان ، انظر الثقات لابن حبان ٥٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن قيس الأشعري ، صحابي جليل مشهور أحد الحكمين بصفين ، فقيه مقرئ توفي سنة ٠٥هـــ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٨٠/٢ ، تهذيب التهذيب ٣١٧/٥ .

<sup>\*</sup> هاية ٧/أ .

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة .

فقالا : والله لتخرجن ('' مما قلت أو [ لنأتين عمر ('' مأذوناً لنا أو غير مأذون ] ('') ، فقال : بل أخرج مما قلت ، خطبنا رسول الله فقال ناتيم فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك ، فإنه أخفى من دبيب النمل ، فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال : قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ) رواه أحمد والطبراني [ ورواته إلى ] ('') أبى على محتج بهم في الصحيح ، وأبو على وثقه ابن حبان ، وقال الحافظ

<sup>(</sup>١) في ط لا تخرجن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي ، الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول مـــن لقب بأمير المؤمنين استشهد في محراب المسجد النبوي سنة ٢٣هــ انظر ترجمتـــه في تهذيــب الأسماء واللغات ٣/١/٢ ، البداية والنهاية ١٣٧/٨ ، الإصابة ٢٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ط (أو لنأتين غير مأذون).

<sup>(</sup>٤) في ط (ورواية عن) وهو خطأ، وفي أ (ورواة أبي علي) وهو خطأ، وما أثبته من الترغيب والترهيب حيث نقله المصنف.

المنذري (۱) ولم أرَ أحداً جرحه (۱) ، ورواه أبو يعلى (۳) بنحوه من حديث حذيفة (۱) إلا أنه قال فيه يقول كل يوم ثلاث مرات (۱) .

(۱) هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الإمام الحافظ المحقق له مختصر صحيح مسلم ومختصر سنن أبي داود والترغيب والترهيب توفي سنة ٢٥٦هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣١٩/٢٣.

(٢) في ط أخرجه وهو خطأ.

(٣) هو أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي الحافظ المحدث له المسند ، والمعجم ، تـــوفي سنة ٣٠٧هـــ ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٤/١٤ .

(٤) هو حذيفة بن اليمان العبسي ، صحابي جليل من السابقين وأبوه صحابي استشهد بـــأحد وتوفي حذيفة بالمدائن سنة ٣٦هـــ ، انظر ترجمته في تهذيب التــــهذيب ١٩٣/٢ ، الإصابــة ٤٤/٢ .

(٥) الترغيب والترهيب ١/٠١ ، والحديث رواه أحمد في المسند ٤٠٣/٤ ، والطبراني في الأوسط ١٠٠/٤ ، وأبو يعلى في مسنده ٢٠/١ ، وقال الألباني حسن لغيره ، صحيح الترغيب والـترهيب ١٢١/١ .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: ( من تعلَّم علماً لغير الله [أو] (۱) أراد به غير الله ، فليتبوء مقعده من النار) أخرجه الترمذي (۱) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد المكثرين من الرواية كان من أشــد الناس اتباعاً للأثر توفي سنة ٧٣هــ انظر ترجمته في سير أعــلام النبــلاء ٢٠٣/٣ ، الإصابــة ١٨١/٤

<sup>(</sup>٢) في أ + ط (و) ، وما أثبته من الترغيب والترهيب ٦٦/١ حيث منه نقله المصنف.

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣٣/٥ وقال هذا حديث حسن غريب ، ورواه النسائي في السنن الكـــبرى
 (٣) عيف الترغيب والترهيب والترهيب ، ورواه ابن ماجة في سننه ٩٥/١ ، وقال الألباني ضعيف ، ضعيف الترغيب والترهيب . ٦٠/١

<sup>\*</sup> هاية ٧/ب.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٣٢٣/٣، ورواه ابن ماجة في سننه ٩٢/١، وأحمد في المسند ٣٣٨/٢، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب ١٥٣/١.

# المبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعاً وما يتعلق به

اعلم أن الرياء بالمد في اللغة مصدر رآه على فاعله ، أي أراه خلاف ما عليه (١) . وفي الشرع إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة (١) .

والمراد بنفع الدنيا ، الحظ العاجل ، أعني قبل الموت سواء أراده من الله تعالى أو مسن الناس ، قال الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ) (") فليس الاعتبار بلفظة (") الرياء واشتقاقها من الرؤية ، وإنما سميت هذه الإرادة الفاسدة بهذا الاسم ، لأنها أكثر ما يقع من قبل الناس ورؤيتهم ، كذا قال الإمام حجة الإسلام (") في منهاج العابدين (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير ص٢٤٧ ، لسان العرب مادة رأي ٥/٤٨ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر تعریف الریاء اصطلاحاً فی : مختصر منهاج القاصدین ص۲۲۳ ، إحیاء علوم الدین ن (۲) التعریفات ص ۲۰ ، فتح الباری ٤٠٨/١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ط بلفظ.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم المشهور ، من مصنفاته المستصفى في علم الأصول ، إحياء علوم الدين ، تمافت الفلاسفة توفي سنة ٥٠٥هـ ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٢٢/١٩ ، طبقات الشافعية الكبرى ١٩١/٦ .

<sup>(</sup>٦) ص ١٥٨-١٥٩.

ويؤيده أن الرياء ضد الإخلاص ، كما أن التكبر ضد التواضع والحسد ضد النصيحة «والإخلاص هو إرادة نفع الآخرة بعملها فقط . وإن شئت قلت إرادة التقرب إلى الله تعالى بطاعته دون شيء آخر .

قال القشيري (۱) في رسالته: [ الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر]. انتهى (۲).

ولا ضير في كونهما شافعيين (")، إذ الرياء والإخلاص من الأخلاق ، لا من أعمال الجوارح ، فلا يكون من الفقه المصطلح (أ).

والفقهاء لم يتكلفوا ببيان جميع ما لزم العبد ، بل العلوم التي هي فرض عين (°) ثلاثة : علم التوحيد مقدار ما يعرف به ذات الله تعالى

<sup>\*</sup> هاية ٨/أ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ص١١٤.

 <sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى الغزالي والقشيري ، وعبارة المصنف تفوح منها رائحة التعصب المذهبي إذ
 هو حنفي وهما شافعيان !!؟

<sup>(</sup>٤) الفقه المصطلح أي في اصطلاح الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ، أو هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، انظر المعتمد ١/٨، المستصفى ١/٤ ، الإحكام للآمدي ١/٦ ، شرح الورقات ص٦٨ ، بيان معاني البديع المستصفى ١/٤ ، الإحكام للآمدي ١/٦ ، شرح الورقات ص٦٨ ، بيان معاني البديع

<sup>(</sup>ه) فرض العين مَا طلب الشارع فعله من كل مكلف على سبيل الحتم والإلزام ، انظر شــرح الكوكب المنير ٣٧٤/١ ، الفروق ١١٦/١ –١١٧ تقذيب الأسماء واللغات ٣٧٤/١ .

وصفاته على ما يليق به تعالى ، وتصديق نبيه الله في خميع ما جاء به من عند الله تعالى (۱)

وعلم الأخلاق مقدار ما يحصل به تعظيم الله تعالى ، وإخلاص عمله وإصلاحه <sup>(۲)</sup> . وعلم الفقه مقدار ما يتعين عليه فعله أو تركه <sup>(۳)</sup> .

والباحثون عن الأول هم المتكلمون (1) ، وعن الثاني هم (1) المتصوفون (1) ، وعن الثالث الفقهاء .

وإن أبيت إطلاق الرياء على ما لم يوجد فيه إراءة (<sup>۷)</sup> العمل ، كمن استأجر رجلاً على مال معلوم \* ليصلي ركعتين ، أو يصوم يوماً ويعطي ثوابه له أو لواحد من أقرباءه ، فلا شبهة في إلحاقه بالرياء في الحكم الشرعي ، إذ مضرة الرياء وقبحه ليس إلا لإخلاله بالإخلاص وهو مشترك بينهما .

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون ٢/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في تعريف علم الأخلاق كشف الظنون ٩١/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون ٢/٨٥٢.

<sup>(</sup>٤) هم علماء الكلام.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) المتصوفون هم أتباع الطرق الصوفية وهي كثيرة وأغلبهم أهل بدع و حرافات ، والتصوف له تعريفات عديدة ، انظر التعريفات ص٣٢ ، الموسوعة الميسرة ص٣٤١ ، مظاهر الانحرافات العقدية ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٧) في ط إرادة.

<sup>\*</sup> نماية ٨/ب .

ويدل على هذا ما ذكرنا من الآيات والأخبار ، فمن اشتغل بشيء من الآيات والأذكار والأدعية ، لحفظ نفسه أو لواحد من أصدقاءه من الآفات الدنيوية ، أو لقهر العدو ، فإن كان مراده من الحفظ والقهر ، التفرغ للعبادة والتمكن من تأييد مذهب (۱) أهل الحق ، والرد على أهل البدع ونشر العلم ، وحث (۱) الناس على العبادة ، ونحو ذلك ، فهذه كلها إرادة سديدة ، ونيات محمودة ، لا يدخل شيء منها في باب الرياء ، إذ المقصود منها أمر الآخرة بالحقيقة .

قال الإمام حجة الإسلام في منهاج العابدين : [ اعلم أنني سألت بعض مشايخنا عما

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) في ط وحصن وهو خطأ .

يعتاده أولياؤنا من قراءة سورة الواقعة في أيام العسر (۱) ، أليس المراد بذلك أن يدفع الله تعالى تلك الشدة عنهم \* ويوسع عليهم بشيء (۱) من الدنيا ، على ما جرت به العادة ، فكيف يصح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة ؟

فقال في جوابه كلاماً معناه: أن المراد منه أن يرزقهم الله تعالى قناعة أو قوتاً (") يكون لهم عدة على عبادة الله تعالى ، وقوة على درس العلم ، وهذه من جملة إرادة الخير دون الدنيا ](1) انتهى .

وإن كان مراده منهما ، التلذذ والتنعم بالدنيا ، أو شرف النفس والرئاسة ، فهذه رياء محظور . وكذا الدعاء لمن أنعم عليك من الناس أو (°) قراءة القرآن لروحه أو لروح

<sup>(</sup>۱) وردت بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في قراءة سورة الواقعة لدفع الفاقة منها ما روي أنه هي قال : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ) رواه الحارث بن أبي أسامة وابن السني وغيرهما وقال الألباني ضعيف ، ثم ذكر حديثين آخرين موضوعين في ذلك ، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/٤٠٣-٣٠٦ ، عمل اليوم والليلة لابن السني ص١٦٦ ، تفسير ابن كثير ٧٩/٦-٨٠ ، إتحاف السادة المتقين ٥/٤١ ، الفوائد المجموعة ص١٦١ .

<sup>\*</sup> هاية ٩/أ.

<sup>(</sup>٢) في ط شيء وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط قوة.

<sup>(</sup>٤) منهاج العابدين ص ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٥) في ط و.

<sup>(</sup>۱) اختلف أهل العلم في وصول ثواب تلاوة القرآن للميت فمنعه جماعة وأجازه آخرون قياساً على وصول ثواب بعض الأعمال التي وردت بما النصوص ، والمؤلف مشى على القول بالجواز ، انظر تفصيل المسألة في الفروق ١٩٣/٣ ، الروح لابن القيم ص١٤٢-١٤٣ ، تفسير المنسار ٢٤٩/٨ ، فتاوى العقيدة ص٤٥٢-٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) في ط إني.

<sup>(</sup>٣) في ط امتثالاً.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، سنن الترمذي ٢٥٩/٤ ، ورواه أبو داود في سننه بنحوه ٢٥٥/٤ ، ورواه أحمد في المسند في مواضع كثيرة ، ورواه ابن حبان في صحيحه ١٩٨/٨ ، وقال الألباني صحيح ، صحيح سنن الترمذي ١٨٥/٢ ، السلسلة الصحيحة ج١ الحديث رقم ٤١٧ .

<sup>(</sup>٦) ليست في أ.

<sup>(</sup>٧) في ط فإن الله.

<sup>(</sup>A) في ط وأجساتكم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم ١٩٨٦/٤ بلفظ ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولـــكن ينظـر إلى قلوبكم وأعمالكم) وليس في شيء من كتب الحديث لفظة ( ونياتكم ) التي ذكرها المؤلف .

\* نهاية ٩/ب .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ٢/١ ، ورواه مسلم ١٥١٥/٣ .

### المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به

اعلم أن الرياء حرام قطعي بلا (١) خلاف ، يستحق فاعله العذاب بالنار ، وتكلموا في تأثيره في العمل بإبطاله وإحباط أجره .

والقول (٢) الفصل (٣) فيه أن الرياء إن وقع بعد العمل ، بأن أظهره وحدَّث به إرادة نفع الدنيا ، فهذا مخوف ، وما رويناه (١) عن أبي الدرداء ثانياً في المبحث الأول يدل على أنه محبط ، لكن قال الغزالي : الأقيس أنه مثاب على عمله الذي قد مضى ، ومعاقب على مراءاته بطاعة الله تعالى بعد الفراغ منه ، فلا يحبط الرياء الواقع بعد انتهاء (٥) العمل أجره (١) ، إذ لا إحباط بالمعصية عند أهل السنة لقوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) (٧) وقوله تعالى : ( إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) (٨) .

<sup>(</sup>١) في أ لا.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) في أ القصد.

<sup>(</sup>٤) في ط روينا.

<sup>(</sup>٥) في ط انتهاج وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر منهاج القاصدين ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الزلزلة ، الآية ٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ، الآية ٠ ٤ .

وإن وقع في العمل ففيه تفصيل : فذلك أن الرياء قسمان : رياء محض ، ورياء تخليط (۱) ، والأول يبطل العمل بالكلية ، حتى لا يستحق ثواباً أصلاً ، ويلزم إعادته إن كان واجباً ، لانعدام النية ، سواء عقد العمل مع الرياء ، أو ورد في أثناءه ، إن كان عبادة لا تتجزئ ، مثل ألصلاة والصوم والحج .

وإن كان متجزءً ، كالقراءة والصدقة ، فالخالي صحيح ، والمقارن فاسد ، مثال الأول من (٢) صلى الفرض لرؤية الناس ، أو لقول أبيه أو سيده مثلاً ، إن صليت فرضاً أعطيك (٣) درهماً ، ولو لم يره ، أو لم يقل أحد لم يصل .

<sup>(</sup>۱) انظر أقسام الرياء في إحياء علوم الدين ٣٧٢/٤ فما بعدها ، مقاصد المكلفين ص٤٤٣ فما بعدها ، الذين الخالص ٣٨٢/٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ط إن.

<sup>(</sup>٣) في ط أعطيتك.

ومثال الثاني أن يصلي ركعتين ، فحضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه ولولا الناس لقطع الصلاة فأتمها (١) خوفاً من مذمة الناس .

والثاني لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما مستقلاً بالبعث على العمل ، أو لا يكون واحدٌ منهما مستقلاً ، وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما ، أو يكون الرياء مستقلاً دون نية التقرب أو على العكس .

والأول تردد فيه الغزالي لتعارض الأدلة <sup>(۱)</sup> ، والذي عندي كونه مسقطاً <sup>(۳)</sup> للواجب لوجود <sup>(۱)</sup> النية .

والثاني مبطل ، كالرياء المحض لعدم نية التقرب ، إذ معناها كونها باعثة ، وجزء الباعث ليس بباعث .

والثالث أولى بالإبطال.

والرابع لا يبطل لكن ينقص \* ثوابه .

<sup>(</sup>١) في ط فاستتمها.

<sup>(</sup>٢) انظر إحياء علوم الدين ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) في أ مسقط.

<sup>(</sup>٤) في ط لوجوب.

<sup>\*</sup> نماية ١٠/ب.

وأما الأحاديث التي وقع فيها حكاية النبي الله (قوله تعالى فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي (۱) ونحوه ، فقد قال الغزالي فيها : إن الشركة المطلقة محمولة على التساوي في العرف والشرع (۱) فيكون من القسم الثاني .

وأما ما وقع فيه ( لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما خلص له ) ، ( ولا يقبل الله تعالى عملاً فيه حبة خردل من رياء ) ونحوه .

فالجواب عنها أن عدم القبول ، لا يستلزم عدم الجواز ، ولا عدم الثواب (٣) أصلاً ، وما قيل في الخلاصة (١) أن الرياء لا يقع في الفرائض ، محمول على الرابع ، إذ الثلاثة الأول قلما يقع للمؤمن في الفرائض ، وعلى تقدير وقوعها تخرجها عن الفريضة (٩) فلا يكون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) انظر إحياء علوم الدين ٤/٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) في ط الصواب.

<sup>(</sup>٤) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد المتوفى سنة ٤٢هـ، لخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء ، انظر الفوائد البهية ص ١٤٦ ، كشف الظنون ١/١٥٥ ، الجواهر المضية ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ط الفرضية.

واقعاً في الفرائض . ومعنى عدم وقوعه في الفرائض ، أن لا يخرجها عن الفرضية ، وعن (۱) كونها مسقطة للقضاء ، فلا ينافي نقص أجرها ، وإلا فوقوع الرياء بالأقسام (۱) الأربعة في الفرائض ، أي فيما كان على صورة الفرائض معلوم بالضرورة .

قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: هذا على \* وجهين ، إن كان يؤدي الفرائض رياء الناس ، ولو لم يكن رياء الناس لكن لا يؤديها ، فهذا منافق تام ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: (إنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار) (") ، يعني في الهاوية مع آل فرعون ، لأنه لو كان توحيده صحيحاً خالصاً ، لكان لا يمنعه عن أداء الفرائض . وإن كان يؤدي الفرائض ، إلا أنه يؤديها عند الناس أحسن وأتم ، وإن لم يره أحد يؤديها ناقصة ، فله الثواب الناقص ، ولا ثواب لتلك الزيادة وهو مسؤول عنها محاسب عليها .

<sup>(</sup>١) في ط ومن.

<sup>(</sup>٢) في ط بأقسام.

<sup>\*</sup> نماية ١١/أ.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ١٤٥.

# المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة

اعلم أن الفرق '' بينهما ظاهر '' جداً ، لمن له أدنى دربة في الفقه ، يقول الفقها في مواضع كثيرة هذه صلة وليست بأجرة ، وتلك أجرة وليست بصلة ، فهما متقابلتان '' فالأجرة ما عين بازاء عمل من الأعمال ، وجعل عوضاً عنه وغرضاً للعامل من عمله ، فالمعطي إنما يعطي ليعمل العامل ، والأجير إنما يعمل ليأخذها فلا يستحق \* العامل بهذا العمل ثواباً في الآخرة ، وإنما يستحق الأجرة في الدنيا ، وتحل له إذا روعيت شرائط صحة الإجارة .

<sup>(</sup>١) انظر في بيان الفرق بين الصلة والأجرة : الفروق ٣/٣ ، تهذيب الفروق ٤/٣ ، الموسوعة الفقهية ١/٠ ٣٢ ، ٣٤ ، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٣٣-٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في أظ.

<sup>(</sup>٣) في أ متقابلان .

<sup>\*</sup> نماية ١١/ب.

وأما الصلة ، فهبة مبتدئة (۱) بسبب اتصاف المعطى (۲) بعمل من أعمال (۳) البر، أو ليتصف به ، بأن يستعين بها في تحصيله ، كأرزاق القضاة والمعلمين والمتعلمين ، والأئمة والمؤذنين ، من بيت مال المسلمين ، والأوقاف المشروطة لواحد منها ، فمن اشتغل بعمل من هذه (۱) الأعمال ، للتقرب إلى الله يحل له ما أخذه من الصلة ، ويستحق الثواب من الله تعالى في الآخرة (۱) .

وإن اشتغل ليأخذها ، فالمأخوذ حرام ، ولا يستحق ثواباً من الله تعالى ، لأنها يلزم أن تنقلب أجرة ، والمفروض أنها صلة ، ولأن <sup>(1)</sup> استحقاق الصلة ، إنما يكون بعمل البر ، والذي قصد منه نفع الدنيا ، ليس من أعمال البر ، فلا يوجد شرط صحة الاستحقاق والحل .

<sup>(</sup>١) في ط مبدأة.

<sup>(</sup>٢) ورد في أ إليه .

<sup>(</sup>٣) في أ الأعمال وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط بهذه.

<sup>(</sup>ه) ذكر العلماء عدة فروق بين الصلة والأجرة منها: ١. الصلة أدخل في باب الإحسان، والمسامحة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة . ٢. في الصلة يعطى الموصول كفايته هو وعياله بينما تكون الأجرة حسب الاتفاق . ٣. لا يشترط في الصلة مقدار معين من العمل ولا أجل تنتهي إليه بينما يشترط ذلك في الأجرة . انظر الفروق ٣/٣، تمذيب الفسروق ٣/٤، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٦) في ط ولأنها.

نعم قد يريد رجل مثلاً تعلم القرآن ('' والعلم ('') لله تعالى ، وهو فقير فيمنع الاشتغال بالمعاش عن التعلم ، فيطلب حجرة من مدرسة لها وظيفة معينة \* ، لتكفي مؤونة معاشه وليتفرغ للتعلم لله تعالى ، والله تعالى يعلم ما في قلبه ، أنه يريد أخذ المال ليتعلم وليستعين به فيه ، ولا يريد التعلم لأخذ المال ، فيحل له المال ، وإن عكس يحرم ، وقس عليه نظائره .

ويدل على هذا التفصيل ، أن المتقدمين من أصحابنا <sup>(٣)</sup> لم يجوزوا الإجارة على تعليم القرآن والفقه ، وجوزوا أخذ الصلة من بيت مال المسلمين والوقف المشروط له <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في أ العلم.

<sup>\*</sup> نماية ١٢/أ.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه ، انظر المبسوط ٢٥/١٦ ، الهداية مع تكملة شرح فتصح القدير ٣٩/٨ ، بدائع الصنائع ٤٤/٤ ، حاشية ابن عابدين ٥٦-٥٥-٥٦ ، ومنسع الحنابلة في المعتمد عندهم أخذ الأجرة لتعليم القرآن ، ومنعوا ذلك أيضاً في تعليم العلوم الشرعية على الصحيح في المذهب ، انظر الإنصاف ٥٦/١ ، وقد فصل ابن عابدين الكلام على المسللة في رسالته شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل ١٥٦/١ فما بعدها .

وأفتى بعض المتأخرين (۱) بجواز الإجارة عليه في زماننا ، لظهور التواني في أمر الدين ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن والفقه ، فاضطررنا إلى تجويز الإجارة المذكورة إذ الضرورات تبيح المحظورات .

فنقول: لو تصور الصلة فيمن (1) يعمل (1) لأجلها ، وحلت له لما (1) لزم من الامتناع التضييع ، ولا (0) تتحقق الضرورة في التجويز ، كما لم يلزم في الأجرة ، فلا يحتاج إلى أن يفتى بجواز ما أجمع المتقدمون من أصحابنا على عدم جوازه ، فظهر أن لزوم التضييع والضرورة ، لأجل أن الزمان قد تغير ومال أكثر الطباع إلى

<sup>(</sup>۱) وهو قول البلخيين من الحنفية ، حيث أجازوا أخذ الأجرة استحساناً ، انظر حاشية ابـــن عابدين ٦/٥ وهو قول آخر للحنابلة وقيدوه بالحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميــة ، وأجاز جمع من أهل العلم أخذ الأجرة مطلقاً على تعليم القرآن والعلوم الشرعية وبه قال جماعة من المالكية والشافعية والحنابلة في قول آخر عندهم وأهل الظاهر ، انظر الإنصــاف ٢/٦٤ ، محموع الفتاوى ٣٦٧/٢٣ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٨/٤ ، تصحيح الفـــروع على الشرح الكبير ١٨/٤ ، تصحيح الفــروع . ٤١١/٥ .

<sup>(</sup>٢) في ط فمن.

<sup>(</sup>٣) ورد في ط بما.

<sup>(</sup>٤) في ط ما.

<sup>(</sup>٥) في أ ولما.

\* الدنيا وفترت (۱) عن الآخرة ، فلا يوجد في كل بلد من يعلم حسبة حتى يحل له الصلة ، فلو امتنعنا عن الفتوى بجواز الإجارة يلزم التضييع ، ولكن إذا علموا أن (۱) وصول المال بسبب التعليم رغبوا فيه وازدحموا عليه ، فيوجد في كل بلد عدد كثير من المعلمين ، بل رشوا واستشفعوا بالرؤساء في تقلد (۳) أمر التعليم ، فقلنا بجوازها للضرورة .

<sup>\*</sup> نماية ۱۲/ب.

<sup>(</sup>١) في ط وفرت.

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) في ط تقليد.

## المقالة الرابعة في تحرير الدعوى وتعيينها من بين المتشابهات

اعلم أن الكلام في القراءة على وجه مشروع في نفسه مع قطع النظر عن النية ، بأن يكون بلا لحن ولا تغن ولا مس مصحف مع حدث صغير أو كبير ولا خلط هزل أو فحش أو غيبة أو نحوها ، ولا ترك أدب وتعظيم ، إذ القراءة بواحد من المنفيات حرام ومعصية ، فكيف يجوز الأخذ والإعطاء (١) بمقابلة المعصية ؟ ولو تتبعت القراءة بالأجرة في زماننا ، لوجدت أكثرها متصفة بها أو ببعضها ولا شبهة لأحد من الخواص والعوام ، ممن له أدنى معرفة بأصول الشرع وفروعه \*

 <sup>(</sup>۱) في ط أو .
 \* نماية ۱/۱۳ .

في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة . فنقول : الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوهاً وكذا الأخذ لها أو معها ، أما وجوه (۱) الأول فثلاثة : أن لا (۱) يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمناً ، أو أن (۵) يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه ، لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره . بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه ، وإلا صار أحد القسمين الأولين ، ثم القسم الأول يحتمل وجهين : أحدهما : أن يقصد كونه ثمناً للقراءة الماضية ، بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه .

وثانيهما : كونه أجرة للآتية ، وهذا يحتمل وجوها :

أحدها: أن يأمر بإعطاء ثوابها له ، أو لواحد من أصدقاءه .

<sup>(</sup>١) في ط الوجوه.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) في أ (وأن).

وثانيها: أن يقصد كون ثوابها للقارئ ، ويكون هو سبباً لعبادته .

وثالثها: أن يقصد تدبر القارئ معانى القرآن فيتعظ به .

ورابعها (١): أن يقصد تكرار القراءة حتى لا ينسى القارئ القرآن.

وخامسها \* : أن يقصد استماع الحاضرين ، بأن يأمره أن يقرأ بالجهر بين جماعة وسادسها : أن يقصد استماع أرواح الأموات ، بأن [ يأمره أن ] (١) يقرأ عند القبر بالجهر (٣).

وسابعها: أن يقصد الكل أو (١) البعض المركب.

والقسم الثاني يحتمل هذه الثمانية ، لكن لا بد أن يكون مقام الأمر بإعطاء الثواب ، الالتماس بالاختيار لئلا يكون أجرة .

<sup>(</sup>١) في ط ورابعهما.

<sup>\*</sup> نماية ١٣/ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>(</sup>٣) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في ط و.

والقسم الثالث أيضاً يحتمل هذه الثمانية ، فالمجموع أربعة وعشرون . أما وجوه الثاني ، فوجوه الأول بعينها ، ويزيد عليها أن يقصد المعطي صلة بلا شرط قراءة ، ولا التماس ، ولكن القارئ يقرأ من عند نفسه ويعطي ثوابه للمعطي ، امتثالاً لقوله على : ( من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه (۱) ، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم ، فإن الله شاكر يحب الشاكرين ) رواه الطبراني في الأوسط (۱) .

وأما قصد الرياء والسمعة من المعطي أو القارئ ، فلا نعده من الأقسام لظهور فساده .

<sup>(</sup>١) في أ فجاوزوه وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) المعجم الأوسط ۱۳/۱ وقال الألباني ضعيف جداً ، ضعيف الترغيب والترهيب ۲۸۸/۱ ،
 وانظر الترغيب والترهيب ٤٢/٢ .

فبضرب أربعة وعشرين في مثله \* يحصل خمسمائة وستة وسبعون (۱) ، وبضم القسم الزائد ، يصير سبعة وسبعين ، والذي أردنا إبطاله من هذه الجملة أن يكون قصد المعطي ، كون المعطى أجرة للقراءة الآتية ، ليكون ثوابها له أو لواحد من أصدقائه وقصد القارئ من قراءته أخذ المال بحيث لو لم يعط (۱) لم يقرأ ، وإن انتظم معاشه وتفرغ لها ، لأن الشائع في زماننا هذا ، أن يقف رجل شيئاً ويكتب في وقفيته ، يعطى درهما (۱) أو درهمان كل يوم لقراءة جزء واحد من كتاب الله تعالى لروحي أو لروح أبي أو غيرهما ، أو (۱) تجيء عجوز

\* هاية ١٤/١.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف من هذه الحصيلة من التشقيقات والتفريعات لا دليل عليها وإنما يذكرها من ذكرها من باب التكثير ومعظمها متداخل وبقية كلام المؤلف تبطل هذه الكثرة حيث إنه أراد إبطال فرعين منها فقط!!

<sup>(</sup>٢) في أ يعطى وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ط درهم.

<sup>(</sup>٤) ليست في أ.

عالماً (۱) ، فتقول أعطيك خمسين درهماً مثلاً ، لتختم لي أو لروح فلان القرآن ختمة واحدة ، فيقرأ القارئ طمعاً للمال ، ولو علم عدم إعطاءه لم يقرأ ، ولو قرأ ولم يعط يغضب عليه ، ويطلب منه أجرة (۱) ، بل ربما يجره إلى باب القاضي ويشتمه . والفطن إذا تأمل فيما ذكرنا سابقاً ، لا يخفى عليه صور الجواز من صور عدمه ، فإن بعضها جائز بلا شبهة ] (۱) ، وبعضها جائز مع شبهة عدم الجواز وبعضها على العكس ، وإن الشائع في زماننا من صور عدم الجواز، بل هو أشد قبحاً من الجميع . ونستغني عما نذكره في المقصد إن شاء الله تعالى ، ولكن نريد تعميم النفع وزيادة الإيضاح وتوكيد (۱) الإبطال ، لكون الطباع مألوفة بجوازه ، بل بكونه قربة عظيمة الأجر ، كثير الثواب ، حتى ترى كثيراً من الفقراء

<sup>(</sup>١) في ط إلى عالم.

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>\*</sup> نماية ١٤/ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>(</sup>٤) في ط توكيل وهو خطأ.

يذابون في الكسب ، ويتعبون أنفسهم ، فيحصلون الدراهم ، ويقنعون بالعيش الخشن فيقفونها (۱) على قراءة الأجزاء ، ويظنون بسبب الجهل والحمق ، أن قراءة القرآن بالأجرة ، عبادة تستوجب الثواب ، وأن ذلك الثواب يصل إليهم ، وأن القارئ المسكين ، يظن أن القراءة لأجل المال جائزة ، وأن المأخوذ بمقابلتها حلال طيب، راجح على كثير من الحلال ، وأنه مشغول بالعبادة ، فإذا كان حال المعطي والقارئ هذا ، فتعسر مفارقة المعتاد ، إذ قيل العادة طبيعة (۱) ثانية ، فلا بد من التوكيد \* والتكرير ، والله الميسر لكل عسير

فإن قلت فمن أين تعين أن ما شاع في زماننا [ في بلادنا ] " هو الصورة المذكورة ؟

<sup>(</sup>١) في ط فيقفون بما.

<sup>(</sup>٢) في ط طبعية.

<sup>\*</sup> هاية ١٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في أ.

لم لا يجوز أن يكون مراد الواقف والمعطي ، أن يكون معطاه صلة ، ويقرأ القارئ حسبة لله تعالى ويعطي ثوابه للمعطي ؟

قلت: لا يجوز ، أما الأول ، فلأن المعطي إنما يعطي ليقرأ له بأمره على مراده ، حتى يراقبه هل يداوم على القراءة وربما يُسلط عليه نقًاطاً (۱) وإذا ترك القراءة يوماً يغضب عليه ، ويقول تأكل الحرام ، وربما يمنع وظيفة ذلك اليوم ، بل ربما يعزله وينصب مكانه آخر ، وربما يماكس القارئ ويطلب منه القراءة بالقليل ، والقارئ يطلب الكثير، ويقول الطالب فلان العالم يقرأ بأقل من هذا ، حتى تراضيا على شيء معين ، فيجري بينهما ما يجري بين المستأجر والبناء والنجار ، والعبرة في أمثاله للأغراض دون الألفاظ ، حتى صارت الهبة بشرط العوض بيعاً ، والكفالة

<sup>(</sup>۱) النقّاط من يتتبع غيره ومنه قول العرب تنقط الخبر أي أخذه شيئاً فشيئاً ، تاج العـــروس ٢٠٤/١٠ .

بشرط البراءة حوالة ، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك .

وهل للأجرة معنى غير هذا ؟ وإنما \* الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى ، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين . وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال ، ولو لم يعط لم يقرأ ، وإن لم يمنع مانع ، فهل تكون القراءة حسبة [ لله تعالى ] (() هكذا ، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين (() في الله (()) تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر ، أو (() بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه ، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه ، ولو لم يعط لم يترك أخوه

القراءة ، وليس هذا مما نحن فيه .

<sup>\*</sup> هاية ١٥/ب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) في ط للأخوين.

<sup>(</sup>٣) في ط لله.

<sup>(</sup>٤) في ط و .

فإن قلت فبين لنا إجمالاً حال ما عدا الصورة المذكورة ، وإن لم تكن في صدده حتى يحيط علمنا بجملته ، ونكون على بصيرة في هذا الأمر ، فإن الاستنباط (١) مما ذكر سابقاً لا يقدر عليه كل أحد .

قلت: القراءة لأجل الدنيا، أعني ما كان الباعث عليها حظاً عاجلاً، لا يجوز وكذا الأخذ لها والإعطاء عليها، إلا أن يريد المعطي صلة بدون شرط القراءة، ويلتمس منه القراءة باختياره فيحلان.

وأما القراءة لله تعالى فطاعة \* ، وكذا الإعطاء لها . وأما الأخذ عليها ، فإن أراد المعطى صلة ، يجوز ، وإن أراد الأجرة ، فلا يجوز فتأمل .

ثم إن مدَّعانا هاهنا ، أن الأجرة (٢) على (٣) قراءة القرآن ، وإعطاء الثواب للمعطي ، أو لواحد من أحبائه ، لا يجوز في نفس الأمر ، ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين، الذين سوغ لهم الاجتهاد ، كما لا يجوز الإجارة على الصلاة والصوم بالاتفاق .

<sup>(</sup>١) في ط استنباط.

<sup>\*</sup> هاية ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) في أ الإجارة.

<sup>(</sup>٣) ورد في ط أن.

ولا تظنن أن الشافعي <sup>(۱)</sup> يجوزه بناءً على تجويز الإجارة على التعليم <sup>(۱)</sup> وأمثاله ، فإنه باطل <sup>(۱)</sup> .

أما أولاً ، فلأن الشافعي وكذا مالكاً (1) لم يريا وصول العبادات البدنية للميت (0) ، فكيف يجوز أن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض ، والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك ؟

وأما ثانياً ، فلأن التعليم وأمثاله له (٢) منفعة غير الثواب ، وهو حصول العلم للغير ، ونحوه غرض المستأجر ذلك ، دون إعطاء ثواب التعليم ونحوه ، وإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب ، ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد .

وكذا المراد من الأذان إعلام وقت \* الصلاة ولا ينافيه أخذ الأجرة

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ، ثالث الأئمة الأربعة الفقيه الأصولي اللغوي المحدث الشاعر الأديب ناصر السنة له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وغير ذلك توفي سنة ٢٠٤هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ، ١/٥ ، طبقات الشافعية الكبرى الجيزء الأول ، مناقب الشافعي للبيهقي .

 <sup>(</sup>۲) أجاز الشافعية الإجارة على التعليم بشرط تعيين المتعلمين ، انظر روضة الطالبين ٢٦٣/٤ .
 (٣) في أ بط .

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ، إمام دار الهجرة ثاني الأئمة الأربعة المحسدث الفقيه له الموطأ توفي سنة ١٧٩ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٨/٨ ، تهذيب الكمال ١٩/٢٧ .

<sup>(°)</sup> انظر المجموع ٢٠٤/٦ ، ٢٠٥/٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٨/٢ ، الفروق ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>\*</sup> نماية ١٦/ب.

وإن نافي حصول الثواب (١).

وكذا أخذ الأجرة على الإمامة ، لا ينافي صحة حصول الاقتداء وحصول ثواب الجماعة للمقتدين ، ألا ترى أنه يجوز الاقتداء بمن (۱) لم ينو (۱) الإمامة ، بل يجوز الاقتداء بمن نوى (۱) أن لا يصير إماماً ، نعم ينافي حصول ثواب الإمامة (۱) للإمام (۱) كما ينافيه (۷) عدم النية ، فالفرق ظاهر والقياس فاسد .

وأما ثالثاً فلأن الثواب منوط على النية عند الشافعي وجميع المجتهدين ، وفيما نحن فيه لم يوجد نية ، فلا يحصل له ثواب ، فكيف تجوز الإجارة لأجل الثواب ؟ فلا ثواب ولا منفعة فلا إجارة ، إذ هي تمليك المنفعة بعوض .

وأما رابعاً فلأن القراءة مثل الصلاة والصوم بلا فرق ، فقد قال الغزالي في فاتحة

<sup>(</sup>۱) أخذ الأجرة على الأذان لا ينافي حصول الثواب للمؤذن على الصحيح من أقوال أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية : [ . . . وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين على طاعة الله ، فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيباً وعمل صالحاً ] مجموع الفتاوى ٣١٦/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في أ لمن.

<sup>(</sup>٣) في أ ينوي وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في أ لمن نوى .

<sup>(</sup>٦) في أ للإمامة وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) في ط ينافي .

العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين ، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام (١) بالاتفاق) ، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم (١) والقراءة لا يجوز أيضاً بدلالة النص .

وأما أئمتنا فلم (٣) يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً \* .

وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً (أ) ، أو لأن الأول يمنع الإشتغال بالكسب ، وأنه منع (أ) العطاء من بيت المال ، فلو قلنا بعدم الجواز ، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران (أ) .

ثم بعض آخر (٧) ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۹۸/۹ ،حاشية الدسوقي على الشـــرح الكبــير ۱>۲۱/۲-۲۱ ، كشاف القناع ۱۲/۶ ، مجموع الفتاوى ۲۰۳/۳۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر تبين الحقائق ١٢٤/٥ ، المغني ٥٥٨/٥ ، مغني المحتاج ٣٤٤/٢ ، حاشية الدسوقي ٢١/٤ . ٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ط فلا.

<sup>\*</sup> هاية ١٧/أ.

<sup>(</sup>٤) ليست في أ.

<sup>(</sup>٥) في ط يمنع.

<sup>(</sup>٦) في أ الأخيرين.

<sup>(</sup>٧) في ط الآخر.

والتأذين حسبة بل يدَّافعون ، قالوا لو قلنا بعدم الجواز يختل أمر الجماعة ، وهي من شعائر الدين ، فأفتينا بجوازهما أيضاً لضرورة حفظ الدين مع وجود معنى الإجارة فيهما ، وكذا في التعليم لما بينا سابقاً ، ولا ضرورة في القراءة وإعطاء الثواب بالأجرة ، ولا يوجد معنى الإجارة فيه أيضاً فكيف يجوز ؟

اعلم أن بعض الجهلة المتزيين بزي العلماء في زماننا ، زعموا أن فيها ('' ضرورة أيضاً فبعضهم يقول الضرورة في جانب حفظ القرآن ، إذ تغير زماننا فلو لم يجز ('') لم يشتغل أحد بقراءة القرآن ، فيضيع حفظه ، ولأنه حينئذ لا يعلمون صبيانهم القرآن ، إذ غرضهم من تعليم القرآن ، تحصيل (") المال عند كبرهم بسبب القراءة

<sup>(</sup>١) في ط فيهما.

<sup>(</sup>٢) في ط يجوز وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط تحصيلهم.

فإذا لم يجز (١) أخذ المال على القراءة امتنعوا عن التعليم .

وبعض آخر يقول الضرورة في جانب القارئ ، حيث يضطرون لفقرهم على أخذ الأجرة على القراءة .

فهذان القولان [ ظاهرا ] (۱) البطلان ، بينا الفساد ، إذ هما بعد كونهما خرقاً للإجماع (۱) ، بخلاف القول بجواز التعليم والإمامة والتأذين بالأجرة ، إذ هو مختلف فيه في الصدر الأول ، كذب محض وافتراء صرف .

أما (') الدليل الأول للقول الأول ، فلأنه لو صدق لدل على جواز الأخذ على تعليم القرآن (°) وعلى القراءة جهراً على أهله . أما القراءة بالإخفاء وإعطاء الثواب بالأجرة فلا دلالة عليها ، بل القراءة بالإخفاء على الدوام لمن لم يرسخ في القرآن يقرؤه على الخطأ واللحن حتى يعسر تعليمه كما يشاهد في قراءة الأجزاء في زماننا .

<sup>(</sup>١) في ط يجوز وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في أ + ط ظاهر.

<sup>(</sup>٣) اتفق معظم الفقهاء المتقدمين على منع الإجارة على تلاوة القرآن الكريم وهذا قرل الخنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة وغيرهم كثير من أهل العلم ، انظر محموع الفتاوى ٣٦٤/٢٣ ، حاشية ابن عابدين ٥٥-٥١ ، مغني المحتاج ٣٦٤/٢٣ ، الفروع المتاوى ٣١٣/٢ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٢٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في ط وأما.

<sup>(</sup>٥) في ط القراءة.

وأما الدليل الثاني للقول (۱) الأول فباطل جداً ، كيف وأن تغير الزمان إنما كان بغلبة حب الدنيا والرئاسة ، ومعلوم أن ناصيتها في أيدي الأمراء وهم محتاجون إلى القراء والعلماء للإمامة والخطابة والقضاء \* والفتوى وغيرها (۱) ، فيكثر الاشتغال بالقرآن والعلم لنيل الرئاسة والدنيا .

أما الثاني فالضرورة التي تبيح الحرام أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع ، ألا ترى أن السؤال حرام على من له قوت يوم ، ولا يوجد قارئ على هذه الحالة ، وإن وجد فلا كلام فيه ، إذ يجوز له أكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير بلا إذن ، وما جاز للضرورة لا يتعداها فاعلم ذلك .

<sup>(</sup>١) ورد في ط من المقول.

<sup>\*</sup> نماية ١/١٨.

<sup>(</sup>۲) في ط وغيرهما .

ثم إنّا نذكر إن شاء الله تعالى أدلة كثيرة على مدّعانا ، بعضها (') يشمل غير مدعانا أيضاً من بعض الصور السابقة ، فلا ضير (') فيه ، وبعضها لا يفيد قطعاً بل ظناً ولا ضير فيه أيضاً ، إذ غرضنا التقوية والتأييد ، لا استقلاله ('') بالدلالة على أن الظن كاف في باب العمل ولا يلزم اليقين ، فالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

<sup>(</sup>١) في ط وبعضها.

<sup>(</sup>٢) في أخيل وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط لاستقلاله.

### المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان

# المسلك الأول في الإثبات (١) التحقيقي:

فإن قلت الإثبات التحقيقي إنما يكون للمجتهد ولا مجتهد في زماننا ، قال في الخلاصة: [القاضي \* إذا قاس مسألة على مسألة وحكم فظهر رواية أن الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى المدعي ، لأن القاضي آثم بالاجتهاد ، لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا ، والمدعي آثم بأخذ المال . انتهى ] .

قلت المسائل المثبتة (۱) بالشرع قسمان: نصية قطعية كالثابت بحكم الكتاب والسنة المشهورة والإجماع، مثل وجوب الصلاة وحرمة الربا وغيرهما (۱)، فلا تقليد فيها للمجتهد.

<sup>(</sup>١) في ط إثبات.

<sup>\*</sup> نماية ۱۸/ب.

<sup>(</sup>٢) في ط المشبهة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط ونحوهما .

واجتهادية ظنية ففيها التقليد ، وما نحن بصدده من قبيل الأولى .

ولو سلم فالإثبات التحقيقي يمكن لمن كان مضطلعاً على مأخذ الأحكام ، أهلاً للنظر مترقياً من درجة التقليد المحض ، وهو الذي أجيز له الفتوى .

قال الفقيه أبو الليث في البستان : [ لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء ولم العلماء ، ويعلم من أين قالوا ، ويعلم معاملات الناس ، فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم ، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء \* الذين هو ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليها ، فلا بأس (۱) بأن يقول هذا (۲) جائز وهذا لا يجوز ، ويكون قوله على سبيل الحكاية .

<sup>\*</sup> هاية ١٩/١٩.

<sup>(</sup>١) ورد في أ عليه

<sup>(</sup>٢) في ط وهذا.

وإذا كانت مسألة قد اختلفوا فيها ، فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان ، ولا يجوز في قول فلان ، ولا يجوز [ له أن يختار ] (١) أحد الأقوال ، فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته ] .

وروي عن عصام بن يوسف <sup>(۱)</sup> أنه قال كنت في مأتم فاجتمع فيه [ أربعة ] <sup>(۱)</sup> من أصحاب أبي حنيفة <sup>(۱)</sup> ، زفر <sup>(۱)</sup> بن الهذيل <sup>(۱)</sup> وأبو يوسف <sup>(۱)</sup> وعافية بن يزيد <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>(</sup>٢) هو عصام بن يوسف بن ميمون أبو عصمة البلخي ، الفقيه الحنفي ، روى عن ابن المبارك وكان صاحب حديث وروى عنه شعبة والثوري توفي سنة ٢١٥هـ الجواهر المضية ٢٧/٢٥ (٣) في أ + ط أربع وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة صاحب المذهب الحنفي ولد سنة ٨٠هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ ، له ذكر حافل في المراجع التاريخية تصعب الإحاطة به ، انظر ترجمته في الجواهر المضية ١٩/١ فما بعدها الانتقاء في فضائل الأئمــة الثلاثـة الفقــهاء ص١٨٣ فما بعدها ، تقذيب الأسماء واللغات ٢١٦/٢ - ٢٢٣ ، أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة .

<sup>(</sup>٥) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه وقد جمع بـين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي توفي سنة ١٥٨هـ ، انظر سـير أعلام النبلاء ٢٠٧/٨ ، الانتقاء ص٣٥٥ ، الجواهر المضية ٢٠٧/٢ ، الفوائد البهية ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) في أ هذيل.

<sup>(</sup>٧) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب أبي حنيفة الأول المتوفى سنة ١٨٢هـ، كان صاحب حديث وفقه ، لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد وله عدة كتب منها الخراج والأمالي والنوادر والآثار ، انظر ترجمته في الجواهر المضية ١١١٣ ، الفوائد البهية ص٢٧٢، سير أعلام النبلاء ٨/١٤٠ ، شذرات الذهب ٢٧٨/١ ، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص٣٢٩.

وآخر ، وكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا (۱).

وروى إبراهيم بن يوسف <sup>(۲)</sup> عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه قال : [ لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا . انتهى ] <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الجواهر المضية ٢/٧٧٥ - ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي تتلمذ على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، الإمام المشهور كبير المحل عند أصحاب أبي حنيفة توفي سنة ٢٤١هـ . انظر ترجمته في الجواهر المضية ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الجواهر المضية ١٢١/١.

ويمكن أن ندعي (۱) الاجتهاد في هذه المسألة ، بناء على ما هو الحق من جري (۱) الاجتهاد ، وإن منعه قوم (۱) . وكيف لا وأصحاب أبي حنيفة مثلاً مجتهدون بلا خلاف ، مع أنهم يقلدون أبا حنيفة في كثير من المسائل \* ويجتهدون في بعضها ، إما مع القدرة على المخالفة ، كأبي يوسف ومحمد (۱) ، وإما فيما لا رواية عنه على

<sup>(</sup>۱) في ط يدعى.

<sup>(</sup>٢) في ط تحري.

<sup>(</sup>٣) الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقطع ، ولا يخلو عصر من مجتهد ، انظـــر محموع الفتاوى ٢٠٤/٢ ، فواتح الرحموت ٣٩٩/٢ ، شرح العضد ٣٠٧/٢ ، شرح المحلــي ٣٩٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ٥٦٤/٤ .

<sup>\*</sup> هاية ١٩/ب.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة ، أصولي فقيه محدث ، له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة صاحب المؤلفات المعتبرة كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات ، وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظهاهر الرواية ، وله كتب غيرها ، انظر ترجمته في الجواهر المضية ١٢٢/٣ ، الفوائد البهية ص٢٦٨ ، الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء ص٣٣٧ .

خلافه ، كظهير الدين '' وقاضي خان '' ونحوهما ، ولهذا '' لم يُعدوا '' مذاهب مستقلة كما عُدَّ الشافعي ومالك ونحوهما إذ لا تقليد لهم لأحد أصلاً . ويؤيد هذا ما ذكر في مناقب أبي يوسف رحمه الله أنه قال في مرض موته : [ إلهي أنت تعلم أني لم أحكم في قضائي فيما علمته باجتهادي إلا به ، وفيما لم '' أعلم '' جعلت أبا حنيفة بيني وبينك ، فاعف عني واغفر لي بكرمك يا أكرم الأكرمين ، ويا أرحم الراحمين ] .

<sup>(</sup>۱) ظهير الدين لقب لتسعة من علماء الحنفية كما في الجواهر المضية ٥/٥٧٥، وقال اللكنوي في ترجمة على بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه: [ وقد رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجل ، ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة على ، ولابنه الحسن ، ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير ] الفوائد البهية ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۲) هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً على المعاني الدقيقة مجتهداً توفي سنة ۹۲هـ، له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الحانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء ، وله شرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك ، انظر كشف الظنون المحلماء والمفقهاء ، وله شرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك ، انظر كشف الظنون . ١١١٨ .

<sup>(</sup>٣) في ط ولذا.

<sup>(</sup>٤) في ط يعدوها .

<sup>(</sup>٥) في ط لا.

<sup>(</sup>٦) ورد في ط به.

وأما ما ذكر في الخلاصة ، فمحمول على المجتهد المطلق ، أو القادر على مخالفته في البعض ، يدل عليه قوله فظهر رواية أن الحق بخلافه ، على أنه لا دليل عليه أيضاً إلا الاستقراء الناقص (۱) فهو لا يفيد .

كيف وقد ذهب " بعض العلماء [ إلى ] " عدم جواز خلو الزمان عن " المجتهد . إذا تقرر هذا فنقول : يدل على مدَّعانا كتاب الله تعالى وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام \* وإجماع الأمة والقياس الصحيح .

اعلم أولاً أن النصوص محمولة على ظواهرها ما لم يمنع مانع ، وأن العبرة بعموم اللفظ (°) وإطلاقه لا بخصوص السبب وتقييده (۱) .

<sup>(</sup>۱) في ط ناقص، والاستقراء الناقص هو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزيئاته بأن لا يكون فيه تتبع لجميع جزئيات الكلي ، انظر شرح الكوكب المنير ٤١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ط وذهب.

<sup>(</sup>٣) في أ + ط على وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في أ على .

<sup>\*</sup> هاية ٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) في أ النص.

<sup>(</sup>٦) انظر إرشاد الفحول ١/٢٤١.

وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص (۱) الله تعالى ورسوله من غير نسخ (۱) . وأن النهي للتحريم (۱) ، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله على لا يكون حجة على الغير (۱) . وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على علية مأخذ الاشتقاق (۱) على ما ثبت في موضعها .

<sup>(</sup>١) في ط قضى .

<sup>(</sup>۲) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد ، انظر شرح ابن ملك على المنطر ص٧٣٧ ، المستصفى ١٩٤/١ ، أصول السرخسي ٩٩/٢ مشرح المحلي ١٩٤/١ ، أصول السرخسي ١٩٩/٢ ، المستصفى ١٩٤/١ ، أصول السرخسي ٢٩٩٠ (٣) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة ، انظر البرهان ٢٨٣/١ ، كشف الأسرار ٢٥٦/١ ، الإحكام للآمدي ١٨٧/٢ ، فواتح الرحموت ٢٩٦/١ ، المحصول . ٤٦٩/٢/١

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكوكب المنير ٢/٦٨٦ ، ٤/٥/٤ ، فواتح الرحموت ١٦١/٢ ، تيسير التحرير ٢/٦٩٠ ، الإحكام للآمدي ١٢٨/٢ .

<sup>(°)</sup> انظر التقرير والتحبير ١١٩/١ ، التبصرة ص٤٥٤ ، تخريج الفروع على الأصول ص٤٤٤ ، تخريج الفروع على الأصول ص٤٤٣ ، إرشاد الفحول ١٥١/٢ .

أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثُمَنًا قَلِيلًا ﴾ ('' وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي الطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾ ('' ) وجه الاستدلال أن المراد بالاشتراء الاستبدال ('' والأخذ ، وبآياتي آيات '' الكتاب ، وبالثمن القليل الدنيا ، بدليل إطلاقه عليها في الكتاب قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ ('' ) والسنة والعرف قال :

هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل

تُصِمُ \* بسحرها قوماً وتعمي فهم متحيرون بلا دليل

وإن الضمير في به ، لما أنزل الله ، لقربه وذكره صريحاً ، فدل الآيتان على (١) أن الاشتراء حرام ، وأنه والكتمان سببان لأكل النار ، فثبت حرمة أخذ الدنيا بسبب القرآن .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في ط الاستدلال ، وهو الخطأ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٧٧.

<sup>\*</sup> نماية ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

قال الفقيه أبو الليث في تفسير هذه الآية : ولأجل هذه الآية كره إبراهيم النخعي "بيع المصحف ، فانظر إلى احتياطه ، فإن المصحف عبارة عن الأوراق والنقوش ، وليس شيء منهما من آيات الله تعالى . ولكن " لما كان النقوش دالاً على نظم القرآن وبيع المدلول حراماً ، جعل بيع ما يشتمل على داله مكروهاً احتياطاً . ومنه قوله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَيْهِمْ . . . الآية ) وقد سبق في المقدمة . ووجه الاستدلال أن المراد من كان يريد بعمل (") الآخرة بقرينة السياق فإن إرادة الدنيا بعمل الآخرة فهو رياء .

وأما إرادة الدنيا بعمل الدنيا جائز (') بلا خلاف ، فكيف يستحق به (°) عذاب النار

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه المعروف وأحد الأعلام توفي سنة ٩٦هـ ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٠/٥ ، تهذيب الكمال ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ط لكن.

<sup>(</sup>٣) في ط العمل.

<sup>(</sup>٤) في ط جائزة.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

وقد دلً عليه ترتب الحكم ، وقراءة القرآن من أفضل أعمال '' \* الآخرة . ومنه قوله تعالى : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ) '' . وقوله تعالى : ( وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ) '' . وجه الاستدلال أن الضميرين للقرآن والحصر إضافي ، فالمعنى ما القرآن إلا ذكرى '' للعالمين ، لا يتجاوز إلى كونه مما يسأل عليه الأجر من الخلق . ومنه قوله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ... الآية ) ، أي يريد بعمل الآخرة وقد مرً وجه الاستدلال .

<sup>(</sup>١) في ط الأعمال.

<sup>\*</sup> نماية ٢١ /أ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في أ ذكر .

وأما السنة: فمنها قوله ﷺ: ( اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ) (۱) ذكره صاحب الهداية (۲) في كتاب الإجارة (۳) .

ومنها ما رواه (1) الترمذي عن عمران بن الحصين (2) رفيه ، أنه مرَّ على قاص (1) يقرأ ثم يسأل ، فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله الله الله على يقول : ( من قرأ القرآن فليسأل الله به (۷) فإنه سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن ويسألون (۱) الناس به ) (۱) .

وجه الاستدلال أن الأمر للوجوب ، وأن قوله ( فإنه سيجيء ) سيق للذم ، ولا ذم في المباح .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٤٢٨/٣ ، وابن أبي شيبة في المصنف ١٦٨/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧/٢ ، وأبو يعلى في مسنده ٨٨/٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨/٣ ، وقال الألباني صحيح ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، الفقيه الحنفي العلامة المحقق لـــه البداية في الفقه وشرحها الهداية توفي سنة ٥٩٣ هــ انظر ترجمته في الجواهر المضيــة ٢٧٧٢ ، الفوائد البهية ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٢٠/٨.

<sup>(</sup>٤) في ط روى.

<sup>(°)</sup> في ط حصين ، وهو عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي صحابي جليل أسلم سنة سبع للهجرة ولي قضاء البصرة توفي سنة ٥٠٨/٢ مانظر ترجمته في سير أعلم النبلاء ٢٠٨/٠ ، الإصابة ٤/٥٠٤ .

<sup>(</sup>٦) في ط قارىء.

<sup>(</sup>٧) ليست في أ.

<sup>(</sup>٨) في أ يسألون.

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي ١٧٩/٥ ، وقال حديث حسن ، ورواه أحمد في المسند ٤٣٢/٤ ، والطبراني في المعجم الكبير ١٦٦/١٨ ، وقال الألباني حسن . صحيح سنن الترمذي ١٠/٣ .

ومنها ما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت (') وصححه التوربشتي (') قال علّمت \*ناساً من أهل الصفة القرآن وأهدى إليّ رجل قوساً ، فقلت ليست بمال

<sup>(</sup>۱) في أصامت ، وعبادة هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني صحلبي جليل مات بالرملة سنة ٣٤هـ ودفن في بيت المقدس وانظر ترجمتـ في الإصابـ ٣٤٤/٣ ، مديب التهذيب ٩٧/٥ .

<sup>(</sup>۲) التوربشتي هو فضل الله شهاب الدين التوربشتي الحنفي محدث وفقيه من أهل شيراز لـــه شرح مصابيح السنة للبغوي ، تحفة المرشدين وغيرهما توفي سنة ، ۲۰هــ انظـــر ترجمتــه في طبقات الشافعية الكبرى ۳٤٩/۸ ، معجم المؤلفين ۲۰۰۲ .

<sup>\*</sup> هاية ۲۱/ب.

وأرمي بها في سبيل الله تعالى ، فأتيته عليه الصلاة والسلام فقلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوساً (۱) ممن كنت أعلمه القرآن ، وليست بمال فأرمي بها في سبيل الله تعالى ، فقال الله الله أن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار (۱) فاقبلها ) (۱) ومنها ما ذكره (۱) الشيخ أبو منصور (۱) رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) (۱) ، أي المستسلمين لأمر الله تعالى ، الذين لا يأخذون للوعظ والنصيحة وتعليم الدين أجراً ، فإن مقتضى الإسلام ذلك قال الله الله عَلَى الله العلم والقرآن ثمناً فتسبقكم الدنيا إلى الجنة ) (۱) . انتهى

<sup>(</sup>١) ورد في أ ( في نفسه ) ، وزيادتما خطأ حيث إنما ليست من الحديث .

<sup>(</sup>٢) في ط النار.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٦٤/٣ ، ورواه ابن ماجة في سننه ٢٠٠/٧ ، وأحمد في المسند ٥/٥٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٦ ، وقال الألباني صحيح ، صحيح سنن ابن ماجة ٨/٢ .
 (٤) في أ ذكر .

<sup>(</sup>٥) أبو منصور لعله محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي كان من كبار العلماء وكان يقال له إمام الهدى له مصنفات منها كتاب التوحيد ، المقالات ، بيان وهم المعتزلة ، وكتاب تأويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب ، توفي سنة ٣٣٣ هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من رواه .

ومنها ما ذكر في المقدمة من قوله ﷺ: ( فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ) (١).

أقول فإذا لم يكن له ثواب ، فكيف تصح هذه الإجارة التي هي في الحقيقة \* بيع الثواب ، إذ ليس غرض المستأجر نفس القراءة ، ولا انتفاع القارئ به (\*) ولا انتفاع الغير بالسماع والتعليم ، بل غرضه تسليم ثوابها له ، وبيع المعدوم باطل ، ولو سلم وجوده فليس بمال ، لأنه ليس بعين يجري فيه التنافس (\*) والابتذال ، ولو سُلِّم فليس بمقدور التسليم ، ولو سُلِّم أنه ليس ببيع ، فالإجارة تمليك المنفعة بعوض ، والمنفعة هاهنا هي الثواب لا نفس القراءة بل هي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>\*</sup> كاية ٢٢/أ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) في ط التنافر ، وورد فيها كلمة رغبة .

مرادة لأجله حتى إن المستأجر إذا علم عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة ، فالمعقود (1) عليه ليس إلا تسليم الثواب ، فإذا لم يسلم لا يستحق الأجر ، كمن أستأجره (1) رجل ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة ، فذهب ووجده ميتاً فرده فلا أجر له (7).

وقوله ﷺ: ( من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض) ('').

وبالجملة كل ما ورد في ذم الرياء من الآيات والأخبار يدل عليه لما ذكرنا (<sup>()</sup> في المقدمة أنه رياء أو ملحق به .

<sup>(</sup>١) في ط فالمقصود وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط استأجر.

<sup>(</sup>٣) ما قاله المؤلف من عدم استحقاق الأجر غير مسلم إذ الأجير قد استؤجر على الذهاب بالطعام إلى البصرة فذهب فاستحق الأجر على ذلك .

٤) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٥) في ط ومحى .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه

<sup>\*</sup> نماية ۲۲/ب.

<sup>(</sup>٧) في ط ذكر.

### وأما الإجماع فمن وجهين:

الأول ('' إن الأمة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إلا بالنية لقوله ('' في الأعمال بالنيات ولكل إمرىء ما نوى ) ('' ، وهو حديث مشهور ('' تجوز به الزيادة على الكتاب ('' ، وقد مرَّ أن النية ليست عبارة عن القول ولا الإخطار ('' بالبال حتى توجد إذا قال القارىء أنا أقرأ لله تعالى وأعطي ثوابه للمعطي وأخطر بباله معناه وقال المعطي أيضاً أنا أعطي لله تعالى وأخطر بباله معناه ، بل هي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم ، ولم توجد فيما نحن فيه على ما هو المفروض ، فلم يحصل ('' ثواب ('') فلا إجارة ولا بيع لما سبق وجهه .

<sup>(</sup>١) في ط والأول.

<sup>(</sup>٢) في أ لقموله وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) أي عند الفقهاء والأصوليين وأما عند المحدثين فليس بمشهور لأن المشهور عندهم ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كما قال الحافظ ابن حجر ، وحديث (إنما الأعمال بالنيات) أول إسناده فرد ثم طرأت عليه الشهرة من عند يجيى بن سعيد ، والمؤلف قصد المشهور عند الحنفية وهو قسيم للمتواتر وللآحاد ، انظر تدريب الراوي ٢/٢٧١-١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) في ط الإحضار.

<sup>(</sup>٧) في ط يصل.

<sup>(</sup>٨) في ط ثوابه.

والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء ، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء (١) ، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية ؟

وأما القياس: فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أن القراءة \* مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة ، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها .

والثاني: أنها (٢) بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي ، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا .

 <sup>(</sup>١) في ط الرياء .
 \* نماية ٢٣/أ .

<sup>(</sup>٢) في ط أنه.

#### نكتة مقنعة:

اعلم يا أخي وفقك الله تعالى وإيانا ، أني أذكر لك أصلاً أصيلاً يكفيك في هذا الباب إن كان لك عقل ودين ، وهو أنًا عرفنا الدين وحصول الثواب والعقاب من الشارع (() ، إذ ليس العقل مستقلاً فيه ، ولو جاز حصول الثواب باستئجار الغير على القراءة ، لفعله رسول الله الله أو حث عليه أو لفعله الصحابة والتابعون ، الذين هم خير القرون بشهادة خير الأنام ، ولم يرو عن النبي الله ولا عن واحد من الصحابة والتابعين فعله ولا الحث عليه . كيف وقد أنكر مالك والشافعي مع قرب عهدهما ، وصول ثواب العبادات البدنية الخالصة إلى الغير ، فيكون بدعة قال

<sup>(</sup>١) في ط الشاع وهو خطأ.

( من أحدث في أمرنا \* هذا ما ليس منه فهو رد ) (١) .

وقال في الهداية : [ ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة ] (") ، فانظر كيف جعل عدم فعله في في باب العبادة دليلاً على الكراهة (").

وقال صاحب مجمع البحرين (1) في شرحه : [أن رجلاً يوم العيد في الجبانة أراد أن يصلي قبل صلاة العيد ، فنهاه علي الله على الله تعالى الرجل : إني أعلم أن الله تعالى لا يعذب العبد (1) على الصلاة . فقال على الله على العبد (1) على الصلاة . فقال على الله على الله تعالى لا يثيب على فعل حتى يفعله رسول الله الله أو يحث عليه والله التهى .

<sup>\*</sup> نماية ۲۳/ب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩٥٩/٢ ، ورواه مسلم ١٣٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) الهداية مع شرح فتح القدير ٢٠٨/١.

 <sup>(</sup>٣) وهذا المعروف عند أهل العلم بالسنة التركية ، انظر الاعتصام ٣٦١/١ ، إرشاد الفحــول
 ص٢٤ ، الإبداع ص٣٦ ، اتباع لا ابتداع ص٦٥ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن علي بن تغلب البغدادي البعلبكي الأصل المعروف بابن الساعاتي الفقيه الحنفي والأصولي ، له بديع النظام في أصول الفقه ومجمع البحرين في الفقه توفي سنة ١٩٤هـ انظـر ترجمته في الجواهر المضية ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله في وزوج ابنته فاطمـــة مــن السابقين الأولين ورابع الخلفاء الراشدين استشهد سنة ٤٠هــ انظر ترجمته في الإصابة ٤/٤٥، ، تهذيب التهذيب ٢٩٤/٧.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على كلام على الله في ما بين يدي من المصادر .

# نكات أخرى (١):

سمَّى حبيبُ الله الدنيا جيفةً وملعونة (") ، فهل يليق لأمته أن يستبدلوا كلام الله الذي لا يمسه إلا المطهرون بجيفة ملعونة ، وأي استخفاف يزيد على هذا ، وبأي وجه ينظر إلى وجه (") رسول الله على يوم (القيامة . وأي شيء يعطى للمستأجر إذا طلب الأجر فيه (") يوم تبلى السرائر ، نعوذ بالله تعالى [ من شرورنا ومن شر الشيطان ] (") ومن \* شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

<sup>(</sup>١) في أ أخر .

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٣) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ ويوم.

<sup>(</sup>٥) في ط عنه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>\*</sup> هاية ٢٤/أ.

# المسلك الثاني في الإثبات (١) التقليدي:

يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب ، وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية ،أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية (١) ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (٣) .

وذكر في بعضها جوازه على الإمامة ('' والتأذين وتعليم الفقه أيضاً ، ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقي داخلاً تحت العام . وقال في الاختيار (''): (الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين) ، ومجمع الفتاوى ('') ولو ('') أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى

<sup>(</sup>١) في ط إثبات.

<sup>(</sup>٢) في ط الدينة وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٢٠/٨.

<sup>(</sup>٤) في ط الإماتة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) صاحب الاختيار هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الفقيه الحنفي له المختار وشرحه الاختيار توفي سنه ٦٨٣هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي ، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى ، و الفتاوى ، وسماه خزانة الفتاوى ، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية ، انظر كشف الظنون . ٤٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) في ط لو.

من يقرأ عند قبره القرآن (') ، فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للإحكام مكروه (') ، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز ، لأنه كالأجرة . فانظر إلى هذا كيف نفى الجواز عن مشابه (') الأجرة فكيف عن الأجرة ؟ وإنما قال كالأجرة لعدم تعيين \* المقروء واليوم (') ، ولم يجعل صلة إذ لا يتصور (') معناها هاهنا (') كما ذكرنا في المقدمة . ولهذا قال بعضهم : هذا إذا لم يعين القارئ .

أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرة .

ووجهه والله أعلم ، أن تعيينه يدل على أن المعين صديقه أو رجل كريم شفيق يدعو ويترحم للأموات ، وأنه يلتمس منه باختياره أن يقرأ لله تعالى خالصاً عند

<sup>(</sup>١) في ط لقرآن.

<sup>(</sup>٢) انظر الاختيار ٥/٤٨، حاشية ابن عابدين ٦/٠٩١ - ١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) في ط مشابهة.

<sup>\*</sup> نماية ٢٤/ب.

<sup>(</sup>٤) في أ اليوم.

<sup>(</sup>٥) ورد في ط معه.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

قبره بحكم الصداقة أو <sup>(۱)</sup> الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه <sup>(۱)</sup> يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ .

وقال في التتارخانية " نقلاً عن المحيط ": [ وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة ، قال بعض إذا كان القارئ معيناً ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة ، والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ (°) معيناً ] .

<sup>(</sup>١) في ط و.

<sup>(</sup>٢) في أ فيه .

<sup>(</sup>٣) التتارخانية هو كتاب الفتاوى التتارخانية وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة ٨٠٠هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والحانية والظهيرية ، انظر كشف الظنون ٢٥٣/١ ، ٢/٤ ، هدية العارفين ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً ، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه . وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة ٤٨٣هـ ، انظر كشف الظنون ١١/٢ ، الفوائد البهية ص٣٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) ليست في أ.

وهكذا قال أبو النصر (۱) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية (۲) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة \* وهذا بدعة لم (۱) يفعلها أحد من الخلفاء انتهى (۱).

قال في الخلاصة : رجل أوصى لقارئ القرآن أن (°) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة .

ونقل تاج الشريعة (۱) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ . ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا . وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي، تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور بمختصر القدوري، توفي سنة ٤٧٤ هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣١١/١ ، الفوائد البهية ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر البحر الرائق ١٨/٨ ، حيث ذكر كلام أبي النصر ، وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل ١٧٩/١-١٨٠ .

<sup>\*</sup> هاية ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) في ط ولن.

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر ١٧٩/١-١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ليست في أ. .

<sup>(</sup>٦) هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي لـــه الوقاية والواقعات وله شرح الهداية ، انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٣٣٨ الجواهر المضيــــة ٣٦٩/٤

### خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى

اعلم أولاً أن الأدلة (۱) الشرعية أربعة ، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى ، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (۱) لمخالفتها الأدلة العقلية (۱) ، فإن تساويا يطلب التوفيق (۱) بينهما إن أمكن ، وإن لم يمكن (۱) تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة ، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في (۱) كتاب معتبر معتمد عليه ، مشهور بين العلماء الثقات ، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد ، ولا بنقل كل كتاب .

قال الفقيه أبو الليث في البستان : [ ولو أن رجلاً سمع \* حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [ علماً وعملاً ] (\*) فلا يسعه أن يقبل (^) منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ ولا يقع به ] (\*) العلم .

<sup>(</sup>١) في ط الأدلية وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى ، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، بل يؤمنون بأن الله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٦٩ ، مجموع الفتاوى ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) في ط لتوفيق.

<sup>(</sup>٥) في ط يكن.

<sup>(</sup>٦) ليست في أ.

<sup>\*</sup> نماية ٢٥/ب.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>(</sup>٨) في أ ينقل .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في ط.

وكذلك لو وجد حديثاً مكتوباً أو مسألة ، فإن كان موافقاً للأصول فيجوز له (۱) أن يعمل به وإلا فلا . انتهى .

والمراد بالأصول الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ولا يعرف موافقته إلا كل متتبع ممارس للحديث أو الفقه .

[ فإذا تقرر هذا ] ('' فنقول تتبعنا الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ، فلم نجد ما يخالف مدَّعانا ولو ظاهراً ومن وجه إلا حديثاً واحداً ، أخرجه البخاري ('' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفراً من أصحاب النبي في مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ] ('' وعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو [ سليماً ] ('' فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء ('')

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة أبو عبد الله البخاري ، الإمام الحافظ المحدث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري وله كتاب الأدب المفرد وكتاب التاريخ وغير ذلك توفي سنة ٢٥٦هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٧١/١٢ ، تهذيب الأسماء واللغات ٦٧/١

<sup>(</sup>٤) في أ + ط سميم وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٥) في أ + ط سميماً وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) في أ شاة ، وفي ط شياه ، وما أثبته من صحيح البخاري .

فبرأ ('' فجاء بالشاء ''' إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، فقالوا أخذت على كتاب الله تعلى أجراً ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا يا رسول \* الله أخذ فلان على كتاب الله أجراً فقال رسول الله على الله أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) ('' . انتهى . فنقول في جوابه إن الحنفية نقل عنها ابن الحجر ('' جواز أخذ الأجرة على الرقية ('' عيث قال في شرح هذا الحديث : [ خالف الحنفية الجمهور فنفوا جواز أخذ الأجرة في التعليم ('' [ وأجازوه في الرقى وقالوا ] ('' ) لأن تعليم القرآن عبادة ، والأجر فيه على الله تعالى ، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر ('' وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب .

وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن

<sup>(</sup>١) ورد في أ (الله تعالى).

<sup>(</sup>٢) في أ شاة ، وفي ط بالشياه ، وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>\*</sup> هاية ٢٦/ أ.

<sup>(</sup>٣) زواه البخاري ٢/٥٩٧ ، ورواه مسلم ١٧٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الإمام المحدث المشهور صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وله الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وغيرها كثير توفي سنة ٥٠٨هـ انظر ترجمته في الضوء اللامع ٢٠/١/٣ ، البدر الطالع ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في أ رقية .

<sup>(</sup>٦) في ط القرآن.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>(</sup>٨) ورد في ط فيه.

[ رواها ] ('') أبو داود ('') وغيره ] ('') ، وعلى هذه الرواية فلا إشكال أصلاً ، إذ نقدر في الحديث الشريف محذوفاً بقرينة سبب الورود أي رقية كتاب الله تعالى . فإن قلت فلم جاز هذا ولم يجز ما ادعيت بطلانه وما الفرق بينهما ؟ قلت الفرق ('') من وجهين : الأول ورود الحديث في الرقية فترك فيه القياس وأجيز فيه استحساناً كما ذكره \* ابن الحجر ، ولم يرد فيما نحن فيه خبر ولا أثر حتى نجوزه فبقي على القياس .

والثاني إن (°) فيما نحن فيه المقصود والمعقود (١) عليه تسليم الثواب ، فإذا لم يحصل بانعدام النية لم يجز . وفي الرقى المقصود حصول الشفاء وقد جعل الله تعالى في بعض الآيات والأدعية خاصية الشفاء للأمراض البدنية ، ولم يدل دليل

<sup>(</sup>١) في أ + ط رواه وما أثبته من فتح الباري .

<sup>(</sup>٢) يشير الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث الواردة في قصة عبادة لما علَّم ناساً من أهل الصفة القرآن وقد سبق تخريجها .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ورد في ط به.

<sup>\*</sup> نماية ٢٦/ب .

<sup>(</sup>٥) في ط إنه.

<sup>(</sup>٦) في ط والمقصود وهو خطأ.

على اشتراط النية هاهنا كما دل على اشتراطها في استحقاق الثواب . على أن الرقية ليس مجرد القراءة ، بل مركبة من أقوال وأفعال مخصوصة مثل النفخ والتفل ومسح اليد وغير ذلك ، وكم من شيء يجوز ضمناً وإن لم يجز قصداً فالفرق واضح . ومنع التوربشتي من الحنفية جواز الاستئجار على الرقية أيضاً ، وأجاب عن الحديث الشريف (۱) بأن قال : وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة في بعض طرقه ألفاظ تبين وجه الحديث ، فمن ذلك ( فاستضافوهم فلم يضيفوهم ) رواه مسلم في كتابه (۱) ومنه ( فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ) رواه البخاري في كتابه (۱) عن أبي \* سعيد الخدري (۵) . ومنه أيضاً ( فصالحوهم على قطيع من الغنم ) (۱) فوجه الحديث

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٧٢٧/٤ ، ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدث صاحب الصحيح وله كتاب العلل وكتاب الكنى وكتاب أوهام المحدثين تروفي سنة ٢٦١هـ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٥٧/١٢ ، تهذيب الأسماء واللغات ٨٩/٢ . البداية والنهاية ٣٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<sup>\*</sup> هاية ۲۷/أ .

 <sup>(</sup>٥) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل توفي بالمدينة سنة
 ٦٣هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٨/٣ ، الإصابة ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٢/٥٩٧.

أن أهل تلك السرية كانوا مسافرين ، وقد وجب على أهل الماء حقهم على ما صح من (۱) حديث عقبة بن عامر ﷺ (۱) (قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال رسول الله ﷺ إن نزلتم بقوم فأمروا [ لكم ] (۱) ما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) (۱) فأبيح لهم أخذ ذلك عوضاً عن حقهم الذي منعوا .

ويدل على صحة هذا التأويل قول أبي سعيد ( فصالحوهم على قطيع من الغنم ) فكان أبو سعيد في تلك السرية ، ولم تكن الرقية علة لاستحقاقهم ذلك وإنما كانت ذريعة إلى استخلاص حقهم . وهذا المعنى وما يشاكله هو الصواب (°) في تأويل هذا الحديث لئلا يخالف حديث عبادة بن الصامت . ثم ذكر ذلك

<sup>(</sup>١) في ط عن .

 <sup>(</sup>۲) هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور ولي مصر لمعاوية توفي سنة ۲۰هـ انظر ترجمت في سير أعلام النبلاء ٤٦٧/٢ ، الإصابة ٤٠٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) في ألم ، وهو خطأ ، وليست في ط ، وما أثبته من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٥/٢٢٧٣ ، ورواه مسلم ١٣٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ط الثواب وهو خطأ.

الحديث على ما ذكرنا سابقاً. ثم قال فإن قيل فإذن ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الله الله عليه أجراً كتاب الله تعالى ) (۱) ؟

قلنا أراد به أجر الآخرة كان سؤالهم عن أخذ الأجرة عليه فعرض هو عليه الصلاة والسلام بما هو الحقيق فيه والمطلوب منه .

<sup>\*</sup> هاية ٢٧/ب.

ا سبق تخریجه
 ا سبق تخریجه

<sup>(</sup>٢) في ط وهذه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في أ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٥/٢٨٦ ، ورواه مسلم ٤/١٠١٤ .

<sup>(°)</sup> رواه ابن أبي شيبة من كلام الجندب البجلي في المصنف ١٨٣/٧ ، ورواه ابن أبي عـــاصم موقوفاً على عبد الله ابن مسعود في كتاب الزهد ص١٦١ .

ثم قال فإن قيل فماذا تصنع بحديث خارجة بن الصلت '' عن عمه '' وهو من الحسان أنه مر بقوم فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير ، فارق لنا هذا ، وأتوه برجل مجنون بالقيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط '' من عقال ، فأعطوه مئة شاة فأتى النبي فذكر القصة فقال: (كل فلعمري لمن أكل برقية باطل '' لقد أكلت برقية حق ) ' . قلنا لم يذكر في الحديث أنهم شارطوه '' على شيء وإنما كان الرجل متبرعاً بالرقية فرقى فبعدما مضى أيام \* كثيرة '' وأفاق المرقي (' أعطوه مئة شاة تكرمة

 <sup>(</sup>١) هو خارجة بن الصلت البرجمي ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين كوفي ، انظر الإصابـــة
 ١٤٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) في أعمرو وهو خطأ ، وعم خارجة هو علاقة بن صحار صحابي له حديث في الرقية ،
 انظر الإصابة ٤/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في أ أنشطه .

<sup>(</sup>٤) في أ باطلة .

<sup>(</sup>٦) في أ شرطوه.

<sup>\*</sup> نماية ۲۸ أ .

<sup>(</sup>٧) في ط كثير.

<sup>(</sup>٨) في ط المرض وهو خطأ .

له هذا وجه هذا الحديث ليوافق حديث عبادة [ بن الصامت ] (۱) فإنه حديث صحيح ، وهذا حديث لا يقاومه في الصحة . انتهى .

قال (") على أن مدَّعانا عدم جواز بيع الثواب ، والحديث الشريف لا يدل على جوازه ، ولو دل لوجب صرفه عن (ئ) ظاهره لقوة ما ذكرنا . ولو فرض المساواة تساقطا فيراجع إلى القياس . وقد ذكرنا أنه يدل على عدم الجواز ، فإن قلت : قال في القنية (٥) فلو بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره ، وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء والمساكين

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) ليست في أ.

<sup>(</sup>٤) في ط على .

<sup>(</sup>٥) صاحب القنية هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الفقيه الحنفي له شرح على مختصـــر القدوري وله القنية توفي سنة ٦٥٨هـــ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٢٦٠/٣ .

يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه وكذا إذا كان فيه جعل أجرة للفقراء وسلمه إلى المتولي (۱) وقضى القاضي بصحته ونظائره في الوقف لهلال (۱) وللخصاف (۳) \* [ عن فك ] (۱) وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح وكذا الوصية ثم يصح الوقف فك وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره كل يوم وسلمها إلى المتولي وقال هذا التعيين باطل . انتهى .

ومثله وقع في الحاوي (°) وجامع الفتاوى (٦) والفتاوى الصوفية (٧) فما جوابك عنها .

<sup>(</sup>١) في ط التولى ، وورد في أبعدها (وليس فيه) وزيادتما خطأ .

<sup>(</sup>٢) هو هلال بن يجيى بن مسلم البصري الفقيه الحنفي أخذ عن أبي يوسف وزفر له أحكام الوقف ، الشروط توفي سنة ٢٤٥هـــ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/٧٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف الفقيه الحنفي كان عالماً بالفرائض له كتلب الخراج وكتاب أدب القاضي ، وكتاب أحكام الوقف توفي سنة ٢٦١هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٢٣٠/١ .

<sup>\*</sup> هاية ۲۸/ب.

<sup>(</sup>٤) في أعك، ولعله اصطلاح و لم أقف على المراد به .

<sup>(</sup>٥) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي المتوفى في حدود سنة ٢٠٠هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وقد جعله على ثلاثة أقسلم قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه وقسم في الفروع ، انظر كشف الظنون ٢/١٠٤ ، معجم المؤلفين ٢/١١.

<sup>(</sup>٦) في أ الفتوى ، وجامع الفتاوى للفقيه قرق أمير الحميدي الحنفي المتوفى سنة ٨٨٠ هـ ذكر فيه أنه استصفى المهمات من المنية والقنية والغنية وجامع الفصولين والبزازي والواقعات والإيضاح وقاضيحان وغير ذلك ، انظر كشف الظنون ١/ ٤٤٧ ، معجم المؤلفين ١٥٨/٢. (٧) في ط وفتوى الصوفية ، والفتاوى الصوفية في طريق البهائية لفضل الله محمد بن أيـوب المتوفى سنة ٦٦٦ هـ وذكر حاجي خليفة أن البركلي ( البركوي ) قال : ليست من الكتـب المعتبرة فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول . كشف الظنون ٢١٦/٢ .

قلت : ما عدا القنية ليست من الكتب المعتبرة أصلاً ، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول ، وقد عرفت مخالفة هذه المسألة للأصول .

وأما القنية فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم ، لكنها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية ، وأن صاحبها معتزلي فغايتها أن يعمل بما فيها إذا لم يعلم مخالفتها الكتب المعتبرة ، وأما مع المخالفة فلا ولو (') سلم فنقول بعد تسليم كون المفعول المقدر ليقرأ القرآن أن المدفوع (') لا يحتمل أن يكون أجرة إذ ('') لم يبين قدر المقروء ووقته وأنه في كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ولا بد في صحة الإجارة \* من بيان هذه الأشياء .

والمراد والله تعالى أعلم أن من '' يقرأ لله عند قبري من عند نفسه بلا أمر أحد وتكليفه بلا سبب ، أني '' وضعت '' عنده مصحفاً مصححاً أو أنه موضع خال نظيف أو غير ذلك ، يدفع إليه شيء معين بطريق الصلة ألا ترى أنه لم يأمره '' بالقراءة وإعطاء الثواب كما هو الشائع في زماننا وغرضه والله تعالى أعلم أن يسمع

<sup>(</sup>١) في ط ولم.

<sup>(</sup>٢) ورد في أ ( من غلة الوقف ) وكتب فوقها كلمة زائد .

<sup>(</sup>٣) في أ إذا .

<sup>\*</sup> نماية ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٤) ليست في أ.

<sup>(</sup>٥) في ط أنه.

<sup>(</sup>٦) في ط وضع.

<sup>(</sup>٧) في أ يأمر ·

القرآن ويستأنس به ويتلذذ ، إذ هذه الأشياء متصورة من الميت كما ذكر في الفتوى . وأما من لم يجوزه فنظر إلى مشابهة (۱) الأجرة (۲) فاحتاط ومنع كما نقلنا من الاختيار سابقاً .

ولو سلم كونه أجرة فيحمل على كونه أجرة لمجرد مجيئه ذلك المكان دون القراءة ، وذلك بأن يقال لرجل يقرأ في بيته أو في المسجد ، إئت هذه القبة فاقرأ فيها ما تقرأ نعطيك كذا درهماً .

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في فاتحة العلوم: لا ينبغي أن يظن أن من أقام صلاة (<sup>۳)</sup> التراويح بالأجرة (<sup>۱)</sup> يأخذ الأجرة على \* الصلاة ، وأن الصلاة لغير الله تعالى جائزة بهذا الدليل (<sup>°)</sup> فذلك حرام بالاتفاق ، ولكن إتعابه نفسه في حضور موضع معين

<sup>(</sup>١) في أ مشابهته.

<sup>(</sup>٢) في أ للأجرة .

<sup>(</sup>٣) في ط الصلاة.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>\*</sup> نماية ٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) في ط الذيل وهو خطأ.

وقيامه به في وقت معين ليس بواجب عليه وليس من نفس العبادة ، وإنما الأجرة في مقابلة ذلك التعب . انتهى .

وغرض الواقف من هذا ما سبق من الاستماع والاستئناس ، ويدل عليه أيضاً عدم أمره بالقراءة وإعطاء الثواب . ولا يمكن الحمل على هذا فيما شاع في زماننا .

أما فيما لم يعين فيه مكان فظاهر ، وأما فيما عين كعند قبر (۱) فلان فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر وتعيين المقروء وتقييده بكل يوم مثلاً فمراده معلوم قطعاً أنه يستأجره (۱) للقراءة لوصول ثواب المقروء لروحه وأنه المعقود (۱) عليه ، فكيف يحمل على غيره . ولو سلم كونه أجرة على نفس القراءة فلا يضر مدَّعانا أيضاً ، إذ ليس فيه بيع الثواب المنوط بالنية المعدومة فيما نحن فيه بل غرضه

<sup>(</sup>١) في أ القبر .

<sup>(</sup>٢) في ط يستأجر .

<sup>(</sup>٣) في أ المقصود وهو خطأ .

الاستماع والتلذذ ، وكونه سبباً لقراءة (۱) القرآن ، وهذا [ في القبح ] (۱) دون ما شاع في زماننا \* ، ولا يلزم طلب حصول النية والثواب فيحتمل أن يجوزه بعض الناس والله أعلم بالصواب .

#### : <sup>(۳)</sup> :

اعلم أن الشائع في زماننا وقف الدراهم أو الدنانير للقراءة لروحه أو لروح غيره واستغلالها بأن يدفع القيم رجلاً دراهم معينة قرضاً ويبيع ثوباً له بثمن معين ثم يأمر المشتري بأن يهبه رجلاً ثم يأمر ذلك الرجل بالهبة لنفسه ، وفيه أربع خبائث : الأولى : وقف الدراهم والدنانير فإنه لا يجوز (').

<sup>(</sup>١) في ط قراءة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في أ.

<sup>\*</sup> هاية ٣٠ أ.

<sup>(</sup>٣) في ط تنبيه.

<sup>(</sup>٤) انظر الدر المختار ٢٦٣/٤ ، حاشية ابن عابدين ٢٦٣/٤ .

إلا عند زفر ('' في رواية ضعيفة عنه ('') ، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه ، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم ('') زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته ، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف .

<sup>(</sup>۱) ردَّ المؤلف البركوي على من أجاز وقف النقود في رسالة له ردَّ فيها على المفتي أبي السعود العمادي الذي أفتى بجواز ذلك ، انظر رسالة أبي السعود ورد المؤلف عليها بمامش شرح شرعة الإسلام ص٤٣٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) في ط فيلزم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه ٢٧٤/٣ ، ورواه أحمد في المسند ٤٢/٢ ، والبيه همي في السنن الكبرى ٣١٦/٥ وقال الشيخ الألباني صحيح ، صحيح سنن أبي داود ٦٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ وهـ و من الكتب المعتمدة في المذهب ، انظر كشف الظنون ٢/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الزيلعي هو فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي ، الفقيه الحنفي ، له تبيين الحقــلئق شرح كنـــز الدقائق توفي سنة ٧٤٣ هـــ انظر ترجمته في الجواهر المضية ١٩/٢ ه. وهو شيخ جمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية لأحاديث الهداية .

<sup>(</sup>٧) أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية باللغة والنحو له شرح على الهداية وشرح المنار توفي سنة ٧٨٦ هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٨) في ط ولعينة وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) انظر شرح فتح القدير ٢١٣/٧ ، حاشية ابن عابدين ٥/٣٢٦.

وكون الربح للقيم دون الواقف.

والرابعة كونهم سبباً للأكل بالدين وابتـذال (') القـرآن العظيم فنعـوذ بـالله تعـالى مـن أفعالهم وأقـوالـهم وأوضاعهم ومن (') هذه الـرواية العـياذ بـالله تـعالى [ ثم العياذ بالله ] (۲) .

ورد في آخر النسخة أ ما يلي : (تم تصنيفه في أواخر ذي القعدة سنة سبع وستين وتسعمائة . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب تمت الكتاب بعون الله تعالى بلطفه وكرمه سلمان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وقد وقع الفراغ من هذه الرسالة الشريفة في شهر ربيع الآخر على يد أضعف العباد وأحقرهم رجب بن محمد غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين وللمؤمنات والحمد لله رب العملين سنة ١١١٣ هـ ).

تم تحقيق هذه الرسالة النافعة والمفيدة ضحى يوم الثلاثاء ١٧ من صفر الخير سنة ١٤٢٣هـ وفق ٣٠ نيسان سنة ٢٠٠٢م، كتبه الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه / أبوديــــس / بيــت المقدس / فلسطين .

<sup>\*</sup> نماية ٣٠/ب.

<sup>(</sup>١) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) في ط كراهته.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي موقوفاً السنن الكبرى ٥/٥، ٣، ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار ١٦٩/٨ ، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٤/٣ ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٢٣٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) في ط والابتذال.

<sup>(</sup>٥) في ط من .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في أ .

### الفهارس

فهرس الآيات الكريمة الواردة في الرسالة فهرس الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة فهرس الأعلام الواردة في الرسالة فهرس الكتب الواردة في الرسالة فهرس الكتب الواردة في الرسالة فهرس المصادر والمراجع

## فهرس الآيات

| الصفحة | السورة  | رقمها          | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ٣٤     | هود     | 17-10          | ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ                                                |  |  |  |  |
|        | ·       |                | وهم قِيها لَا يَبْحَسُونَ أُولِبِكُ الدِينَ لَيْسَ لَهُمْ قِي الْآخِرِةِ إِنَّا النَّارِ وَهُمْ قِيهَا لَ أَنْ أَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَجَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                    |  |  |  |  |
| **     | الإسراء | 19-11          | ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى                              |  |  |  |  |
| *^     | الكهف   | 11.            | لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ |  |  |  |  |
| ٣٩     | الإنسان | q              | أَحَدًا) ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا )                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|        | الماعون | ٤              | ( إنما تطعِمكم لِوجهِ اللهِ لا تريد مِنكم جزاء ولا شكورا )<br>(فويل للمصلين )                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|        | الشورى  |                | (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب )                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ٥٨     | الرحمن  | 1.             | (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ٥٩     | الزلزلة | ٧              | (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 09     | النساء  | <b>&amp;</b> • | (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

|              |          |               | 44440 |
|--------------|----------|---------------|-------|
| (إِنَّ الْـ  | ٥٤٠ الن  | النساء        | 74    |
| (وَءَامِنُ   | ١٤١      | البقرة        | 98    |
| تَشْتَرُوا   |          | in the second |       |
| (إِنَّ الَّه | ١٧٤ الب  | البقرة        | 9 &   |
| أولَئِكَ     |          |               |       |
| وَلَا يُزَدَ |          |               |       |
| (قُلُ مَنَ   | ۷۷ الذ   | النساء        | 98    |
| (أولَئِكَ    | ٠ ٩ الأ، | الأنعام       | 97    |
| إنْ هُوَ     |          |               |       |
| (وَمَا تُ    | ۱۰٤ يوس  | يوسف          | 97    |
| (فَإِنْ تَو  | ۷۲ يون   | يونس          | 99    |
| أكُونَ مِ    |          |               |       |
| (يَدُ اللَّ  | ١٠ الف   | الفتح         | 1111  |
| بِمَا عَاهَ  |          |               |       |
|              |          | يونس          |       |

### فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث                                 |
|--------|----------------------------------------|
| £ •    | أرأيت رجلا غزا يلتمس                   |
| 111    | إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله    |
| ٤٧     | إن أخوف ما أخاف عليكم                  |
| ٤٨     | إن الاتقاء على العمل أشد من العمل      |
| ٤٠     | إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك |
| ٣٨     | إن الله لا يقبل ما شورك فيه            |
| 99     | إن كنت تحب أن تطوق طوق من نار          |
| 117    | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم               |
| ٤٠     | أنا خير شريك فمن أشرك                  |
| 0 1    | إنما الأعمال بالنيات                   |
| ٤٤     | إني أقف الموقف أريد                    |
| 9 V    | اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به            |
| ٤٢     | الدنيا ملعونة ملعون ما فيها            |
| 117    | الصرعة من يملك نفسه                    |
| 117    | المحروب من حرب دينه                    |
| ٤٣     | بشر هذه الأمة بالتيسير                 |
| £ Y    | بشر هذه الأمة بالسناء                  |
| ٤٦     | تعوذوا بالله من جب الحزن               |
| ٤٩     | خطبنا أبو موسى الأشعري                 |

| العينة العينة                 | م رسول الله    |
|-------------------------------|----------------|
| ، قوساً                       | جل أهدى إلي    |
| : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك | نال الله تعالى |
| ن أكل برقيتي باطل             | ئل فلعمري لمر  |
| نفعاً فهو ربا                 | ئل قرض جر      |
| م والقرآن ثمناً               | ` تأخذوا للعل  |
|                               | ` شيء له       |
| للاً فيه                      | يقبل الله عم   |
| ركم وأجسامكم                  | . ينظر إلى صو  |
| السر وأجر العلانية            | ك أجران أجر    |
| مرنا هذا ما لیس منه فهو رد    | ن أحدث في أ    |
| كم معروفاً فجازوه             | ن اصطنع إليد   |
| الآخرة                        | ن تزین بعمل    |
| فير الله                      | ن تعلم علماً ل |
| ما يبتغى به وجه الله          | ن تعلم علماً م |
| بعمل الآخرة                   | ن طلب الدنيا   |
| فليسأل الله به                | ن قرأ القرآن ف |
| ـاس                           | ن لم يشكر الن  |
| ة بصحف                        | رتى يوم القيام |
| تقوا هذا الشرك                | أيها الناس ا   |
| لزمان رجال                    | خرج في آخر ا   |

## فهرس الأعلام

| الصفحة | العلّم                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 90     | إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي        |
| ۸۹ *   | إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة                     |
| 97     | أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية      |
| 11.    | أبو النصر أحمد بن محمد                                |
| ٤٩     | أبو علي رجل من بني كاهل                               |
| 99     | أبو منصور محمد بن محمود                               |
| ٤٤     | أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي                    |
| ٤٢     | أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي            |
| ٤٠     | أحمد بن الحسين البيهقي                                |
| ٤٢     | أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني                         |
| ٤١     | أحمد بن شعيب الخراساني النسائي                        |
| ٥١     | أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التيمي أبو يعلى الموصلي |
| 114    | أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني                  |
| 14.    | أحمد بن عمرو الخصاف                                   |
| ٤٠     | أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري              |
| 170    | أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي             |
| ٤٩     | أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي                 |
| ٤٥     | الجارود                                               |
| ٤٠     | الضحاك بن قيس بن خالد                                 |

| لقاسم بن مخيمرة                                           | ٤٨  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| لنعمان بن ثابت أبو حنيفة                                  | ۸۸  |
| ناج الشريعة محمود بن أحمد بن عبيد الله بن مسعود المحبوبي  | 11. |
| جندب بن زهیر                                              | ۳۸  |
| حذيفة بن اليمان العبسي                                    | ٥١  |
| حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي        | 91  |
| خارجة بن الصلت البرجمي                                    | 111 |
| فر بن الهذيل بن قيس المصري                                | ۸۸  |
| كي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري         | ٥١  |
| سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري      | 110 |
| سليمان بن أيوب اللخمي الطبراني                            | ٤٢  |
| ليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني                        | ٤١  |
| ساحب الاختيار عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي | 1.4 |
| ساحب التاتارخانية عالم بن علاء الحنفي                     | 1.9 |
| ساحب الحاوي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي        | 17. |
| ماحب الخلاصة طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري           | 7.7 |
| احب الفتاوى الصوفية فضل الله محمد بن أيوب                 | 14. |
| احب القنية مختار بن محمود بن محمد الزاهدي                 | 119 |
| ماحب الكافي الحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي             | 170 |
| احب المحيط برهان الدين محمود بن أحمد                      | 1.9 |
| احب جامع الفتاوى قرق أمير الحميدي                         | 17. |

| ب مجمع البحرين أحمد بن علي بن تغلب                       | 1.0  |
|----------------------------------------------------------|------|
| ب مجمع الفتاوى محمد بن أبي بكر الحنفي                    | 1.4  |
| ب بن عجلان                                               | ٤٠   |
| الدين                                                    | 91   |
| ة بن يزيد                                                | ۸۸   |
| ة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني               | 41   |
| الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الخراساني           | ٥٤   |
| الله بن حزن                                              | ٤٩   |
| الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف           | ٤٤   |
| الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي                      | ٥٢   |
| . الله بن عمر بن محمد أبو الخير القاضي البيضاوي الشيرازي | * ** |
| الله بن قيس أبو موسى الأشعري                             | ٤٩   |
| الله بن محمد بن عبيد القرشي ابن أبي الدنيا               | ٤٧   |
| ام بن یوسف بن میمون                                      | ٨٨   |
| ة بن عامر الجهني                                         | 117  |
| قة بن صحار                                               | 111  |
| بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي                | 1.0  |
| بن الخطاب بن نفيل العدوي                                 | ٥٠   |
| ان بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي                      | 4٧   |
| يمر بن زيد بن قيس الأنصاري                               | ٤٢   |
| ر الدين عثمان بن علي الزيلعي                             | 170  |

| 4.8 |
|-----|
| 9.1 |
| ٤٩  |
| V9  |
| ٧٩  |
| ٤٧  |
| 117 |
| 9.  |
| ٤٨  |
| ٤٢  |
| ٤٢  |
| ٥٣  |
| ٤٦  |
| 4.5 |
| ٤٧  |
| 110 |
| **  |
| 17. |
| ٨٨  |
|     |

# أسماء الكتب الواردة في النص

| الصفحة | اسم الكتاب      |
|--------|-----------------|
| 1.4    | الاختيار        |
| ٨٧     | البستان         |
| 1.9    | التتارخانية     |
| 4.5    | التفسير الكبير  |
| 17.    | الحاوي          |
| 7.7    | الخلاصة         |
| 17.    | الفتاوى الصوفية |
| 119    | القنية          |
| 170    | الكافي          |
| 1.9    | المحيط          |
| ٤٤     | المعجم الأوسط   |
| ٤٥     | المعجم الكبير   |
| 97     | الهداية         |
| 17.    | الوقف للخصاف    |
| 17.    | الوقف لهلال     |
| 7.4    | تنبيه الغافلين  |
| 17.    | جامع الفتاوى    |

| ٥٤  |
|-----|
| **  |
| 11. |
| ٤٢  |
| ٤٧  |
| 110 |
| 110 |
| ۸٠  |
| 1.0 |
| 1.1 |
| ٥٣  |
|     |

#### المصادر والمراجع

#### القرآن الكريم

- ١. أبو حنيفة / محمد أبو زهرة / ط٢ / دار الفكر العربي / القاهرة .
- ٢. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / محمد مرتضى الزبيدي / دار
   الفك .
  - ٣. إحياء علوم الدين / حجة الإسلام الغزالي / طبعة عيسى البابي الحلبي / القاهرة .
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي الشوكاني /
   دار المعرفة .
- ه. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني /
   المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى .
  - ٦. أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي / دار المعرفة .
- ٧. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا البغدادي / دار
   الفكر .
  - ٨. اتباع لا ابتداع / حسام الدين عفانه / مطبعة بيت المقدس / القدس .
    - ٩. الإبداع في مضار الابتداع / علي محفوظ / دار الاعتصام / القاهرة .
- ١٠. الإحكام في أصول الأحكام / سيف الدين أحمد بن علي الآمدي / تعليق عبد
   الرزاق عفيفي / الطبعة الأولى .
- 11. الإصابة في تمييز الصحابة / الحافظ أحمد بن علي بن حجر / دار الكتب العلمية .
  - ١٢. الأعلام / خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية عشرة .

- 17. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء التراث العربي / بيروت .
- ١٤. الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي /تعليق محمود
   أبو دقيقة / دار المعرفة / الطبعة الثالثة .
- ١٥. الاستئجار على فعل القربات الشرعية / على عبدالله أبو يحيى / دار البيارق
   ودار النفائس / عمان .
- ١٦. الاستيعاب لابن عبد البر / تحقيق على محمد البجاوي / دار الجيل / ط١.
  - ١٧. الاعتصام / أبو اسحاق الشاطبي / دار المعرفة / بيروت .
- ١٨. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء / الحافظ ابن عبد البر / حققه عبد
   الفتاح أبو غدة / ط١ / مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب .
- ١٩. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء
   التراث العربي / الطبعة الثانية .
  - ٢٠. البحر الرائق شرح كنز الدقائق / ابن نجيم الحنفي / دار الكتب العربية
    - ٢١. البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير / دار الريان / الطبعة الأولى .
- ٢٢. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني / دار
   المعرفة .
- ٢٣. البرهان في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد العظيم
   الديب / الطبعة الأولى .
- ٢٤. التبصرة في أصول الفقه / أبو اسحق الشيرازي / تحقيق د. محمد حسن هيتو
   /دار الفكر .
  - ٢٥. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف / الحافظ عبد العظيم المنذري /
     تحقيق إبراهيم شمس الدين / ط ١ / دار الكتب العلمية .

- ٢٦. التعريفات / أبو الحسن على بن محمد الجرجاني / الدار التونسية .
  - ٧٧. التفسير الكبير / فخر الدين الرازي / دار إحياء التراث العربي .
- ۲۸. التقرير والتحبير شرح التحرير / ابن أمير الحاج / دار الكتب العلمية /
   الطبعة الأولى.
- ٢٩. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / الحافظ أحمد بن علي
   بن حجر العسقلاني / طبعة عبد الله هاشم اليماني المدني .
  - ٣٠. الثقات / لابن حبان / تحقيق السيد شرف الدين أحمد / دار الفكر / ط١.
- ٣١. الجواهر المضية في طبقات الحنفية / عبد القادر القرشي / تحقيق د. عبد الفتاح الحلو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى .
  - ٣٢. الدر المختار شرح تنوير الأبصار / علاء الدين الحصكفي / مطبعة الحلبي .
    - ٣٣. الدين الخالص / محمد صديق حسن القنوجي / دار التراث / القاهرة .
      - ٣٤. الرسالة القشيرية / أبو القاسم عبد الكريم القشيري / ط١ .
      - ٣٥. الروح / شمس الدين أبو عبد الله ابن القيم / دار الكتب العلمية .
- ٣٦. الزهد / لابن أبي عاصم / تحقيق عبد العلي عبد الحميد / دار الريان للتراث / ط٢.
- ٣٧. السنن الكبرى / للنسائي / تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي / دار الكتب العلمية / ط ١ .
- ٣٨. الشرح الكبير على سيدي خليل / أحمد الدردير / دار إحياء الكتب العربية .
- ٣٩. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد السخاوي / دار مكتبة الحياة .
  - ٤٠. الفروع / شمس الدين محمد بن مفلح / عالم الكتب .
    - ٤١. الفروق / شهاب الدين أحمد القرافي / دار المعرفة .

- ٤٢. الفوائد البهية في تراجم الحنفية / عبد الحي اللكنوي / دار الأرقم .
- ٤٣. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة / محمد بن علي الشوكاني / تحقيق عبد الرحمن المعلمي / ط٢ / المكتب الإسلامي .
  - ٤٤. المبسوط / شمس الأئمة السرخسي / دار الكتب العلمية .
  - ٤٠ المجتبى من السنن / للنسائي / تحقيق عبد الفتاح أبو غدة / مكتب المطبوعات الإسلامية / ط٢.
  - ٤٦. المجموع شرح المهذب / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الفكر .
- ٤٧. المحصول في علم أصول الفقه / فخر الدين الرازي / تحقيق طه جابر العلواني / مطابع الفرزدق / الطبعة الأولى .
  - ٤٨. المذهب عند الحنفية / د. محمد إبراهيم علي / مطابع الصفا .
- ٤٩. المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم / دار
   المعرفة / الطبعة الأولى .
  - ٥٠. المستصفى من علم الأصول / أبو حامد الغزالي / المطبعة الأميرية .
- ١٥٠ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد الفيومي / المكتبة
   العلمية .
- ٥٢. المصنف / عبد الله بن محمد بن أبي شيبة / تحقيق عبد الخالق الأفغاني / الدار السلفية / الطبعة الثانية .
- ٥٣. المعتمد في أصول الفقه / أبو الحسين محمد بن علي البصري / تحقيق محمد حميد الله / المطبعة الكاثوليكية .
  - ٥٤. المعجم الأوسط / للطبراني / تحقيق طارق عوض الله / دار الحرمين .
  - ٥٥. المعجم الصغير / للطبراني / تحقيق محمد شكور امرير / دار عمار / ط١.

- ٥٦. المعجم الكبير / للطبراني / تحقيق حمدي السلفي / مكتبة العلوم والحكم / ط
   ٢٠. ٢
- ٥٥. المغني على مختصر الخرقي / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / مطبعة الفجالة الجديدة .
- ٥٨. المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد كيلاني .
- ٩٥. المنخول من تعليقات الأصول / أبو حامد الغزالي / تحقيق د. محمد حسن
   هيتو / دار الفكر / الطبعة الأولى .
- ٦٠. الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية / طباعة ذات السلاسل / الطبعة
   الثانية .
- ٦١. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة / الندوة العالمية للشباب
   الإسلامي / الطبعة الثانية .
- ٦٢. الهداية شرح البداية / برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني / دار إحياء التراث العربي .
- ٦٣. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / مؤسسة التاريخ العربي / الطبعة الأولى .
- ٦٤. بيان معاني البديع / محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني / تحقيق د. حسام
   الدين بن موسى عفانه / رسالة دكتوارة مطبوعة على الآلة الكاتبة .
- ه٦٠. تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي / تحقيق علي شيري / دار الفكر .
  - ٦٦. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين عثمان الزيلعي / دار المعرفة .
- ٦٧. تخريج أحاديث الكشاف / جمال الدين الزيلعي / تحقيق سلطان الطبيشي / دار ابن خزيمة / الرياض .

- ٦٨. تخريج الفروع على الأصول / شهاب الدين محمود الزنجاني / تحقيق د.
   محمد أديب صالح / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثالثة .
  - ٦٩. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي / جلال الدين السيوطي / المكتبة العلمية
    - ٧٠. تصحيح الفروع / على بن سليمان المرداوي / طبعة عالم الكتب.
      - ٧١. تفسير البيضاوي / القاضى عمر البيضاوي / دار الفكر بيروت .
- ٧٢. تفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / دار القلم / الطبعة الثالثة .
  - ٧٣. تفسير الكشاف / محمود بن عمر الزمخشري / دار الفكر ط ١.
    - ٧٤. تفسير المنار / محمد رشيد رضا / دار المعرفة / ط٢ .
- ٧٥. تفسير فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني / مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثانية .
  - ٧٦. تقريب التهذيب / الحافظ ابن حجر العسقلاني / تحقيق محمد عوامة / دار الرشيد / ط ١ .
- ٧٧. تكملة شرح فتح القدير ( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) / قاضي زادة أفندي / دار إحياء التراث العربي .
- ٧٨. تهذيب الأسماء واللغات / أبو زكريا محي الدين النووي / دار الكتب
   العلمية .
  - ٧٩. تهذيب التهذيب / الحافظ ابن حجر العسقلاني / دار الفكر / ط١.
  - ٨٠. تهذيب الكمال / الحافظ أبو الحجاج المزي / تحقيق بشار معروف / مؤسسة الرسالة / ط ١ .
- ٨١. تيسير التحرير / محمد أمين المعروف بأمير باد شاه / مطبعة مصطفى البابي
   الحلبي

- ٨٢. حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) / محمد أمين الشهير بابن عابدين / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية .
- ٨٣. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار إحياء الكتب العربية .
- ٨٤. سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الألباني / الطبعة الثانية /
   المكتب الإسلامي .
- ٨٥. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب
   الإسلامي / الطبعة الثانية
- ٨٦. سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث السجستاني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى / مطبوع مع عون المعبود .
- ٨٧. سنن ابن ماجة / أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلمية .
- ٨٨. سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي / دار الفكر .
- ٨٩. سنن الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة / تحقيق أحمد محمد
   شاكر / دار الكتب العلمية .
  - ٩٠. سنن الدارقطني / علي بن عمر الدارقطني / عالم الكتب / الطبعة الثالثة .
- ٩١. سنن النسائي / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / دار الكتب
   العلمية .
- ٩٢. سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة / الطبعة التاسعة .

- ٩٣. شذارت الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي بن العماد الحنبلي / دار الآفاق الجديدة .
- ٩٤. شرح ابن ملك على المنار / عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك / المطبعة العثمانية .
- ٩٥. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب / عضد الملة والدين الإيجي / مكتبة الكليات الأزهرية .
- ٩٦. شرح الكوكب المنير / محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار / تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد / دار الفكر .
- ٩٧. شرح المحلي على جمع الجوامع / جلال الدين محمد بن أحمد المحلي / مطبعة مصطفى البابى الحلبى .
  - ٩٨. شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الخير.
- ٩٩. شرح فتح القدير على الهداية / كمال الدين بن الهمام / دار إحياء التراث العربي .
- ١٠٠ شرح معاني الآثار / أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي / عالم الكتب /
   الطبعة الأولى
  - ١٠١. شعب الإيمان / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق محمد السعيد زغلول / دار الكتب العلمية / بيروت .
  - ١٠٢. شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل / محمد أمين ابن عابدين / ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين / دار إحياء التراث العربي .
- ١٠٣. صحيح ابن حبان ( الإحسان ) / علاء الدين علي بن بلبان / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى .

- ١٠٤. صحيح ابن خزيمة / محمد بن خزيمة / تحقيق محمد الأعظمي / المكتب الإسلامي .
- ١٠٥. صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري / تحقيق مصطفى البغا / دار ابن كثير ، اليمامة / ط٣.
  - ١٠٦. صحيح الترغيب والترهيب / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف / الرياض .
- ١٠٧. صحيح سنن أبي داود / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى .
- ١٠٨. صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج النيسبابوري / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي .
  - ١٠٩. ضعيف الترغيب والترهيب / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف / الرياض .
- ١١٠. طبقات الشافيعة الكبرى / تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي / تحقيق
   محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو.
  - ١١١. طبقات المفسرين / جلال الدين السيوطي / تحقيق علي محمد عمر / مكتبة وهبة ط١.
  - 117. عمل اليوم والليلة / أحمد بن محمد ابن السني / تحقيق عبد الرحمن البرني / راد الأرقم / بيروت .
- 1 \ \tag{1. عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم أبادي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى .
  - ١١٤. فتاوى العقيدة / محمد بن صالح العثيمين / مكتبة السنة / القاهرة .

- ١١٥. فتح الباري بشرح البخاري / الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / دار السلام / الرياض.
- ١١٦. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / محب الله بن عبد الشكور / دار الكتب العلمية .
  - ١١٧. كشاف القناع عن متن الإقناع / منصور البهوتي الحنبلي / دار الفكر .
- ١١٨. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي / علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري / دار الكتاب العربي .
- 119. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجى خليفة / دار الفكر .
- 1 / . العرب / ابن منظور / تعليق علي شيري / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الأولى .
- ١٢١. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي / مؤسسة الرسالة .
  - ١٢٢. مختصر منهاج القاصدين / أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي / المكتب الإسلامي .
  - ١٢٣. مسند أبي يعلى / الحافظ أبو يعلى الموصلي / تحقيق حسين أسد / ط ١.
  - ١٢٤. مسند البزار / الحافظ أبو بكر البزار / تحقيق محفوظ الرحمن زين الله / مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم / ط ١.
  - ١٢٥. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية / إدريس محمود / مكتبة الرشد /
     الرياض .
    - ١٢٦. معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى .

- ١٢٧. معرفة السنن والآثار / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مطابع دار الوفاء / الطبعة الأولى .
- ١٢٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الخطيب الشربيني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى .
  - ١٢٩. مقاصد المكلفين / عمر الأشقر / مكتبة النفائس /دار الفلاح .
- ١٣٠. مناقب الشافعي / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق السيد أحمد صقر / دار التراث .
  - ١٣١. منهاج العابدين / حجة الإسلام أبو حامد الغزالي / دار الجيل .
- ١٣٢. نصب الراية لأحاديث الهداية / جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي / دار المأمون / الطبعة الأولى .
- ١٣٣. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر.
  - ١٣٤. وفيات الأعيان وأنباء الزمان / أبو العباس أحمد ابن خلكان / تحقيق إحسان عباس / دار الثقافة .

### فهرس المحتويات

| الموضوع                                           |
|---------------------------------------------------|
| مقدمة المحقق                                      |
| القسم الأول دراسة حول المؤلف والرسالة             |
| تمهید                                             |
| المطلب الأول اسم المؤلف ونسبه وولادته             |
| المطلب الثاني ثناء العلماء عليه                   |
| المطلب الثالث مؤلفاته                             |
| المطلب الرابع توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها       |
| المطلب الخامس عنوان الرسالة                       |
| المطلب السادس وصف النسخ                           |
| المطلب السابع منهج التحقيق                        |
| صورة المخطوطة                                     |
| نص الرسالة محققاً                                 |
| مقدمة المؤلف                                      |
| لمقالة الأولى في النية                            |
| لمقالة الثانية في الرياء وما يتعلق به             |
| لبحث الأول في ذم الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة |
| لآيات الدالة على ذم الرياء                        |
| الأخبار) الأحاديث الدالة على ذم الرياء            |
| لبحث الثاني في حقيقة الرياء لغة وشرعاً            |

| ف الثالث في حكم الرياء وما يلحق به                | ث الثالث في -     | لبح     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|
| الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة        | ة الثالثة في الفر | لمقال   |
| الرابعة في تحرير الدعوى وتعينها من بين المتشابهات |                   | -       |
| . في إثبات المدعى                                 | مد في إثبات المد  | المقص   |
| و الأول في الإثبات التحقيقي                       | ك الأول في الإث   | المسا   |
| من الكتاب                                         | لة من الكتاب      | الأدا   |
| من السنة                                          | لة من السنة       | الأد    |
| من الإجماع                                        | لة من الإجماع     | الأد    |
| من القياس                                         | لة من القياس      | الأد    |
| مقنعة                                             | ، مقنعة           | نکتا    |
| ، أخرى                                            | ت أخرى            | نکار    |
| ك الثاني في الإثبات التقليدي                      | لك الثاني في الإ  | المس    |
| ة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى           | مة في دفع ما ي    | خاة     |
|                                                   | Ų,                | تذنب    |
| رس                                                | ارس               | الفه    |
| ل الآيات الكريمة الواردة في الرسالة               | س الآيات الكر     | فهر     |
| ں الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة             | س الأحاديث ا      | فهر     |
| ں الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة                 | س الأعلام الوار   | فهر     |
| ں الكتب الواردة في الرسالة                        | س الكتب الوار     | فهر     |
| ں المصادر والمراجع                                | س المصادر والم    | فهر     |
| ں المحتویات                                       | ِس المحتويات      | <br>فهر |

تم بحمد الله تعالى